

## Crilia Siron

لِلإمَامِ لُلْنَافِظِ دَعُلَج بَنِ أَحُمَد بَن دَعُلَج السِّجزيِّ المتَوَفَّى (٢٥١م)

حَوَىٰ اكرَمِهُ ثَلاَثَهُ ٱلآبِ وَثَلا غِالْةٍ حَدِيْبُ

مَنْنَهُ رَعَنَ عَلَنَ عَلَنَهِ (أُرُورِ يَجَى (عَمَرَرَ مَفِيل) فَنْرِي (الْوَرَّرُ (وَهُ



الجُزْءُالثَّانِي











**٩٦٤** \_ أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا محمد \_ يعني: ابن الصباح \_ [ق٢٦٥] بشير فسمَّاه النبي ﷺ: بشيرًا قال: "قلنا لبشير إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا...» فذكر نحوه (١٠).

**٩٦٥** ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا<sup>(٢)</sup> أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن دَيسَم<sup>(٣)</sup> قال: «قلنا لبشير بن الخصاصية: إن لنا جيرة من بني تميم لا يشذ لنا شاذ إلا ذهبوا بها أو قاصية، وإنها تُخفى<sup>(٤)</sup> لنا من أموالهم أشياءُ أفنأخذها؟ قال: لا»<sup>(٥)</sup>.



<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لا يطابق هذه الترجمة، وتقدم تخريج الحديث، والسند به سقط، ولعل تقديره: «عن محمد بن الصباح عن جرير عن أيوب عن ديسم عن بشير»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «دسيم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عفا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) رواه عن حماد جماعة، منهم: معمر عند عبد الرزاق (٦٨١٨)، وبهز وعفان عند أحمد (٢٠٧٨٥)، ومهدي بن حفص ومحمد بن عبيد عند أبي داود (١٥٨٦) كلهم عن حماد به.



٩٦٦ \_ حدثنا محمد بن أيوب ومعاذ بن المثنى وأحمد بن داود السِّمَنَانِيُّ وموسى بن هارون قالوا: حدثنا شيبان الأيلي قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا الحسن، حدثنا عمرو بن تغلب، أن رسول الله ﷺ قال: «من أشراط الساعة أن تُقاتلوا(٢) قومًا ينتعلون الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عِراضَ الوجوه؛ كأن وجوههم المِجَانُ المُطرَّقَةُ». لفظ ابن (٣) أيوب (٤).

٩٦٧ \_ حدثنا أبو الحسن بن عبد الصمد، حدثنا محمد بن حُزَابَةً (٥) قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن جرير بن حازم، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب أن النبي عليه قال: ﴿إِن من أشراط الساعة أن تُقاتلوا(٢) قومًا عِراضَ الوجوه، كأنَّ وجوهَهم المِجانُ المُطَرَّقةُ، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا(٧) قومًا ينتعلون الشعر»(٨).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «كشدا»، ولم أفهمه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقاتلوا» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشجري في أماليه (٢٧٧١) من طريق شيبان به.

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض في الأصل، ولعل المثبت أقرب للصواب، كما في ذكر الأقران لأبى الشيخ (١٢٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يقاتلوا» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يقاتلوا» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران (١٢٦) من طريق محمد بن حزابة به.

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب، عن النبي ﷺ. . . مثله (۱).

• **٩٧٠** \_ حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، حدثنا محمد بن أبي عدي (٣) ، عن الأشعث، عن الحسن، عن عمرو بن تغلب العبدي قال: مرَّ بأصحابه وهم يأكلون تمرًا فناولوه فردَّه، وقال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تقوم الساعة حتى يَفيض (١) المال وتفشو التجارة» ولقد رأيت رسول الله على قال قال قال كلمة هي أحب إليَّ من كذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۲۷) لكن زاد يونس عن الحسن، وكذلك كل مَن أخرج حديث وهب بن جرير كالنسائي (٤٤٥٦)، وابن أبي عاصم (١٦٦٤) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۰۲۷۲) عن وهب بن جرير به. والحديث أخرجه البخاري (۹۲۳) من طريق أبي عاصم عن جرير به. ورواه عن جرير جماعة، منهم: عفان، وأبو النعمان، وموسى بن إسماعيل، ويزيد بن هارون، وآخرون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عوف»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يقبض»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.

وكذا، وقال: خرج على أهل الصفة فقال: «إني أعطي أقوامًا مخافة هلعهم وجزعهم، وأدع آخرين أكِلُهم إلى ما جعل الله على في قلوبهم، منهم عمرو بن تغلب»(١).

**٩٧١** - **وأخبرنا** معاذ بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي (٢) الأسود، حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت يونس بن عبيد (٣) يحدث عن الحسن، عن عمرو بن تغلب قال: رجل من جُوَاثَى (٤) ابن عبد القيس (٥).

**٩٧٢** \_ حدثنا عبد الله بن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: سمعت يونس بن عبيد (٢) يحدث عن الحسن، عن عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أشراط الساعة أن يفيض المال، ويظهرَ العلم، وتَفشُوَ التجارة»، قال عمرو بن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن قانع (٢/ ٢١١) من طريق شيخ المصنف.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١١) من طريق الأشعث عن الحسن به.

ورواه عن الحسن جرير عند البخاري (٣١٤٥).

ومبارك بن فضالة عند ابن أبي عاصم (١٦٦٥).

وأبو حمزة العطار عند الطبراني في الأوسط (٦٠١٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عتيك»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حران»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) تقدم حديث يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب، لكن لم أجد هذه اللفظة إلا من رواية أبي حمزة العطار عن الحسن عن قال: «عمرو بن تغلب هو رجل من جُواثَى ابن عبد القيس». أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحر»، والمثبت هو الصواب.

تغلب: فإن كنا نلتمس(١) في الحِوَاءِ(٢) العظيم الكاتب ومع الرجل ويقول: حتى أستأمن تاجر بني (٣) فلان (٤).



(١) في الأصل: «نجلس»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وجب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار (١٠٢/١) من طريق ابن راهويه به.

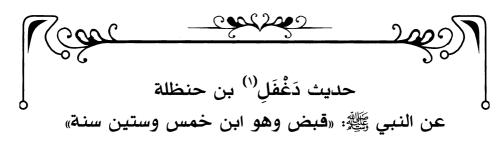

**٩٧٣** \_ حدثنا موسى بن هارون وابن شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن دغفل بن حنظلة قال: «توفي النبي على وهو ابن خمس وستين» (٢).

**٩٧٤ \_ حدثنا** معاذ بن المثنى قال: حدثنا بُندار والقواريري<sup>(٣)</sup> قالا: حدثنا معاذ بن هشام مثله سواء<sup>(٤)</sup>.

440 \_ حدثنا موسى بن هارون وابن شَيرويه قالا: حدثنا إسحاق، أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن دَغْفَل بن حنظلة عن النبي على قال: «كان على النصارى [ق٢٤] صوم شهر رمضان، وكان عليهم ملك فمرض فقال: لئن الله شفاه ليزيدن عشرًا، ثم كان عليهم ملك بعده فأكل اللحم فوجع فاه، فقال: لئن الله شفاه ليزيدن ثمانية أيام، ثم كان ملك بعده فقال: ما يدع من هذه الأيام أن يتمها ويجعل صومنا في الربيع ففعل، فصارت خمسين يومًا (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دعفل» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٢٠٢) من طريق موسى بن هارون به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والفرار، يريد»، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) حديث بندار أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٨٣)، وحديث القواريري أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) تكررت.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٢٠٣)، وفي الأوسط (٨١٩٣) من طريق موسى بن هارون به.



**٩٧٦** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، حدثنا عمي محمد بن سواء قال: حدثنا أبو العوام شيبان بن زُهير بن شقيق بن ثور، حدثنا قتادة، عن عمران بن حطان، عن دَغفل قال: «قال لي معاوية: يا<sup>(٢)</sup> دغفل، من أين<sup>(٣)</sup> علمتَ هذا العلم؟ قال: علَّمَنِيه \_ يا أمير المؤمنين \_ لسان سَئُول وقلب عقولٌ» (٤٠).



<sup>=</sup> وأخرجه أبو نعيم في الصحابة (٢٥٨٤) من طريق ابن راهويه به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حدثنا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٧٣) من طريق محمد بن ثعلبة بن سواء به؛ غير أنه لم يذكر عمَّه محمد بن سواء.



**۹۷۷ \_ حدثنا** أبو مسلم الكجي، حدثنا بكار السِّيريني<sup>(۱)</sup>، حدثنا عباد<sup>(۲)</sup> بن راشد، عن الحسن، عن أحمر صاحب رسول الله ﷺ: «أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى جافى بين يديه وجنبيه<sup>(۳)</sup>.

الهروي، حدثنا أحمد بن نَجْدة (٤) الهروي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا المعافى بن عمران الموصلي، حدثنا عباد بن راشد اليربوعي، حدثنا الحسن، حدثنا أحمر صاحب رسول الله على قال: (إن(٥) كنا لنأوي لرسول الله على ما كان يجافي يديه عن جنبيه إذا سجد»(٦).

٩٧٩ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «السيرفي»، والمثبت هو الصواب، وبكار هو: ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين البصري تكلموا فيه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عباد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (١٠٣٤) من طريق شيخ المصنف. ورواه عن عباد بن راشد جماعة، منهم: وكيع، وابن مهدي، وعفان عند أحمد (١٠٠٢)، ٢٠٣٣٧)، ومسلم بن إبراهيم عند أبي داود (٩٠٠)، وأبو نعيم الفضل بن دكين عند الطبراني (٨١٣) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مرة»، والمثبت هو الصواب، وأحمد بن نجدة محدث قدوة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إنا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على رواية المعافى بن عمران عن عباد بن راشد، لكن رواه عن عباد عفان وابن مهدي ووكيع ومسلم بن إبراهيم وآخرون.

عباد بن راشد، عن الحسن، حدثنا أحمر قال: «إن كنا لنأوي إلى رسول الله على الصلاة مما يجافي بيديه عن جنبيه»(١).



<sup>(</sup>۱) حدیث وکیع أخرجه أحمد (۲۰۳۳۷)، وابن أبي شیبة (۲٦٤۱)، وفي مسنده (۲۰٤)، وعنه ابن ماجه (۸۸٦).



عدد الكريم بن واضح، وهو أبو تُمَيلة (١٠)، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الكريم بن أبي المُخارق، عن حِبّان بن جَزء (٢٠)، عن أخيه خُزيمة بن عبد الكريم بن أبي المُخارق، عن حِبّان بن جَزء (٢٠)، عن أخيه خُزيمة بن جَزء، قال: قلت: يا رسول الله، جئت أسألك عن أحشاش الأرض ما تقول في الضب؟ قال: «لا آكله ولا أحرمه»، قلت: فإني آكل ما لم تحرم (٣)، ولم يا رسول الله؟ [قَالَ: «فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمُم وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟، قَالَ: «لَا آكلُهُ وَلا أَحرَمُهُ»، قَالَ: فَإِنِي آكُلُ مَا لَمْ تُحَرِّمْ، وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟] قال: «أَنَّهُا تَدْمَى» (٥)، قال: قلت: يا رسول الله، فما تقول في الضبع؟ قال: «ومن يأكل الضبع؟» قلت: يا رسول الله، ما تقول في النعلب؟ قال: «ومن يأكل المضبع؟» قلت: وما تقول يا رسول الله في الذئب؟ قال: «لا يأكل الذئب فيه خير» (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن نميلة»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جزي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما لم تحرم» في الأصل: «مما لم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من معجم الطبراني.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نبث لأنهما قدمًا»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني (٣٧٩٦) عن عُبَيْدُ بِنُ غَنَّامٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ؛ كلاهما عن ابن أبي شيبة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٢٨٨)، وعنه ابن ماجه (٣٢٤٥).

= وقد تابعه ابن حميد، وابن وكيع عند الطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (١١٨٦)، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني عند البغوي في معجم الصحابة

إسناده ضعيف؛ آفته ابن أبي المخارق، ضعفه أحمد وغيره، والله أعلم.

- (١) في الأصل: «يلفها»، والمثبت الصواب، وهو: أبو محمد عبد الله بن موسى بن أبى عثمان الأنماطي الدهقان.
  - (٢) في الأصل: «نحلة».
  - (٣) في الأصل: «معن»، والمثبت الصواب.
  - (٤) في الأصل: «المثني»، والمثبت الصواب.
    - (٥) في الأصل: «أخته».
    - (٦) في الأصل: «جزء»، والمثبت الصواب.
      - (V) في الأصل: «قالت».
- (٨) أخرجه أبو بكر البزاز في الغيلانيات (١٠٢٦) عن مُحَمَّد بْن بِشْرِ بْنِ مطر. وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٣٨٤) من طريق أبي يعلى، ومحمد بن عبد الله الحضرمي؛ ثلاثتهم عن سهل بن زنجلة، به.

وقد تابع ابن إسحاق: أبو معاوية الضرير عند الترمذي (١٧٩٢)، وإسماعيل بن عياش عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤١٢).

وهذا إسناد ضعيف؛ آفته إسماعيل بن مسلم المكي، مجمع على ضعفه، والله أعلم.



۱۹۸۴ حدثنا عثمان بن عبد الرحمٰن الهَجَري (۲)، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف بن أبي جَميلة (۳)، عن أبي القَمُوص زيد بن علي (٤) قال: حدثني أحد الوفود من (٥) عبد القيس فإن لم يكن قيس بن النعمان فأنا نسيت اسمه (٦) قال: قدمنا على رسول الله على فقال: «اللّهُمَّ اغفر لوفد عبد القيس؛ إذ أسلموا طائعين غير كارهين؛ إذ بعض قوم لا يسلموا حتى يهانوا ويؤذوا»، قال: وأهدينا له فيما نهدي أنواط من تمر تعضوض (۷) أو بَرنى قال: فأخذ منها تمرات بيده فقلبها (٨) وقال: «هذه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «النعمان بن قيس»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمٰن الهجري ترجم له ابن منده في فتح الباب (١/ ٢٣٧)، وقال: «روى عن أبي عاصم النبيل، وعنه علي بن محمد بن نصر». قلت: روى عنه دعلج أيضًا، وأبو القاسم علي بن عبد الوهاب الطاهري الأيلي، كما في معجم ابن المقرئ (١/ ٣٥٩)، ومحمد بن عبد الله بن المثنى كما في تهذيب الكمال (٢٥٩/ ٣٥٩)، ومحمد بن يحيى الصولي كما في تاريخ بغداد (٣/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جبلة»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن أبي العمرص عن زيد بن علي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عن»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٦) قوله: «فإن لم يكن» إلى هنا، في الأصل: «ألا يكون قال النعمان بن قيس فإنا سيئت السية»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بعضوض»، والمثبت الصواب، قال ابن الأثير في النهاية: «هو بفتح التاء: تمر أسود شديد الحلاوة».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «فقبلها»، والمثبت الصواب.

من خير تمراتكم \_ أو قال: من خير تمراتكم البرني \_» قال: فسألناه عن الأشربة، فنهانا عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت (١).



(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار (٦٤٨٠) عن محمد بن خزيمة.

والبيهقي (١٧٤٢٩) من طريق يعقوب بن سفيان؛ كلاهما عن عثمان بن الهيثم

وقد تابعه إسماعيل بن عليه عند أحمد (١٧٨٢٩)، وخالد بن عبد الله الواسطي عند أبي داود (٣٦٩٥).

قال البيهقي: «الرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ فِي قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ خَالِيَةٌ عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ، وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ يُجْهَلُ حَالُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ».



عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن أبي بشر<sup>(۳)</sup> قال: سمعت عباد بن شرحبيل رجلًا منا من بني غُبَر<sup>(٤)</sup> قال: أصابتنا سنة فأتيت المدينة فدخلت حائطًا من حيطانها سنبلًا ففركته

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الضبري»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) أبو بشر هو: جعفر بن أبي وحشية صدوق، والحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٨٥٥) من طريق أبي مسلم الكشي، به.

وأخرجه الحربي في غريب الحديث (٢/ ٤١٠) عن عمرو بن مرزوق.

وقد تابعه أبو داود الطيالسي (١٢٦٥)، وشبابة بن سوار عند ابن أبي شيبة (٢٠٣١)، وعنه ابن ماجه (٢٦٢٠)، ومعاذ العنبري عند أبي داود (٢٦٢٠)، ومحمد بن جعفر عند أحمد (١٧٥٢١).

والحديث صححه الذهبي وابن حجر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي بشر» في الأصل «عن بشر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عنبرة»، والمثبت الصواب.

فأكلت منه وحملت في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله على فقال: «ما علّمته إذ كان جاهلًا، ولا أطعمته إذ كان الله على فقال: فرد علي الثوب فأمرني بنصف وسق أو وسق ألى وسق ألى فرد علي الثوب فأمرني بنصف وسق ألى وسق (١).

**٩٨٥** ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر، حدثنا شعبة، عن أبي بشر جعفر<sup>(۲)</sup> بن إياس قال: «سمعت رجلًا منا من بني غبر<sup>(۳)</sup> عبدًا يقال له: عباد بن شرحبيل قال: أصابتنا مخمصة...» فذكر نحوه<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٥٢١) عن محمد بن جعفر به، والحديث صححه الذهبي وابن حجر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جعد»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في مسند إسحاق، والله أعلم.



المجه عدانا أسحاق بن راهويه (۲) قال: قال لي أبي: وفد المنذر بن أخبرني سليمان بن نافع العبدي بحلب قال: قال لي أبي: وفد المنذر بن ساوَى من البحرين حتى أتى مدينة رسول الله ومع المنذر أناس وأنا غُليم لا أعقل أمسك جمالهم، قال: فذهبوا مع سلاحهم فسلموا على رسول الله وضع المنذر سلاحه ولبس ثيابًا كانت [معه] (۲)، ومسح لحيته بدُهن فأتى نبي الله والسلم عليه] وأنا مع الجمال أنظر إلى نبي الله وقال المنذر: قال النبي وأنا مع الجمال أنظر إلى أصحابك! قلت: وما رأيت منى ما لم أر من ولبست ثيابك وتدهنت ، قلت: يا نبي الله أشيء جُبلت عليه أم شيء ولبست ثيابك وتدهنت ، قلت: يا نبي الله أشيء جُبلت عليه أم شيء ولبست ثيابك وتدهنت ، قلت: يا نبي الله ، أشيء جُبلت عليه أم شيء أحدثته؟ قال النبي والله النبي والله النبي والله النبي الله النبي الله النبي الله النبي والله النبي والله النبي الله النبي والله النبي والله النبي الله النبي والله النبي الله النبي والله النبي والله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي والله النبي الله النبي النبي الله النبي اله النبي الله النبي النبي الله ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حدثني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «ذؤابة»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من الجامع لأخلاق الراوي، من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من الجامع لأخلاق الراوي، من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من الجامع لأخلاق الراوي، من طريق المصنف.

إليك ولكني (١) لم أعقل، قال: ومات [أبي] (٢) وهو ابن عشرين ومائة سنة (٣)، قال موسى بن هارون: ليس عند إسحاق بن راهويه حديث أرفع من هذا (٤).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «ولكن»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من الجامع لأخلاق الراوي، مَن طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن بشران في الأمالي، كما في ميزان الاعتدال (٢/٢٢)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١٣٦١)؛ كلاهما من طريق المصنف به. وتابع المصنف: ابن قانع في معجم الصحابة (٣/١٠٤)، والطبراني في الأوسط (٧٩٩٦)، كلاهما عن موسى بن هارون، به.

قال الذهبي: «سليمان غير معروف».

<sup>(</sup>٤) قال الخطيب معقبًا: "وَهَذَا الْقَوْلُ صَحِيحٌ لِأَنَّ إِسْحَاقَ لَمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنْ شَاهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرَ هَذَا الرَّجُلِ؛ فَقَدْ دَخَلَ بِهِ إِسْحَاقُ فِي جُمْلَةِ الْقَرْنِ النَّاسِ وَرُنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».



**٩٨٧ \_ حدثنا** حمزة بن جعفر الشيرازي<sup>(۱)</sup> وابن سَورة قال: أنا أبو الوليد قال: حدثنا همام<sup>(۲)</sup> بن يحيى قال: حدثني أنس بن سيرين قال: حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه قال: أمرنا رسول الله على قال: «صوموا البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وهي كهيئة الدهر»<sup>(۳)</sup>. ورواه شعبة عن أنس بن سيرين فقال: عن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه.

**٩٨٨** \_ حدثنا أبو خليفة (٤)، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال:

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ مقبل كلله: «لم نجده». تراجم رجال الدارقطني (ص۲۰۸). قلت: أكثر عنه دعلج كما في سنن الدراقطني (۳/ ۱۷۲) برقم (۲۲۳) وفي مواضع أخرى، وحكم الدارقطني على أحد أحاديثه بالحسن، وقال: رواته ثقات. بل روى عنه أيضًا أحمد بن محمد الشعيري الشيرازي المعدل كما في صفة النفاق لأبي نعيم (۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حماد»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (١٥/١٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٦٠) عن محمد بن يعقوب بن سورة.

وأخرجه الطبراني أيضًا عن العباس بن الفضل، وأبي خليفة الفضل بن الحباب؛ ثلاثتهم عن أبي الوليد الطيالسي، به.

وقد تابع أبا الوليد روحٌ عند أحمد (٢٠٣٢٠)، ومحمد بن كثير عند أبي داود (٢٤٣٢)، وحبان بن هلال عند النسائي (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو حبيبة» وهو خطأ، والمثبت هو الصواب، وأبو خليفة هو: الفضل بن الحباب ثقة.

حدثني أنس بن سيرين قال: سمعت عبد الملك بن المنهال، عن أبيه، وكان مع النبي على كان يأمرهم بصيام البيض ويقول: «هن صيام الشهر»(١).

٩٨٩ \_ حدثنا يعقوب بن إسحاق أبو الحسن البَيهَسِيُّ (٢٠)، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا شعبة، أخبرنا أنس بن سيرين عن عبد الملك بن منهال (٣٠)، زعم أن أباه كان مع النبي ﷺ فسمعته يحدث عن أبيه، أن رسول الله ﷺ كان يأمر بصيام البيض ويقول: «هن صيام الدهر» (٤٠).

• **٩٩** ـ أخبونا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد (٥) زريع، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عبد الرحمٰن بن مسلمة، عن عمه: أن أسلم أتت النبي على عاشوراء فقال: «أصمتم يومَكم هذا؟» قالوا: لا، قال: «فأتموا يومكم هذا واقضوا» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۳/ ۸۱) عن علي بن محمد، والفضل بن الحباب؛ كلاهما عن أبي الوليد به.

وقد تابعه: يزيد بن هارون؛ عند ابن أبي شيبة في المسند (٦٨٠)، وعنه ابن ماجه (١٧٠١)، ومحمد بن جعفر عند أحمد (١٧٥١٣)، والنسائي (٢٤٣١) من طريق عبد الله بن المبارك.

قال أبو الوليد كما في التاريخ الكبير (٧/ ١٨٥): «وهم شُعْبَة فِيهِ».

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «البهي»، والمثبت الصواب، ويعقوب البيهسي ضعفه الدارقطني، وكذبه ابن المنادى كما في تاريخ بغداد (٢١/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أنس بن سيرين عن عبد الملك بن منهال» في الأصل: «أنس بن معاوية بن عبد الملك بن منهال».

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مدي»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي (٨٠٣٦) من طريق الحسن بن محمد بن إسحاق، عن يوسف بن يعقوب القاضى به.

**141** \_ حدثنا أبو مسلم الكجي (۱)، حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، حدثنا خالد (۲) بن الحارث، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المنهال، عن عمه، أنهم أتوا النبي على كان يأمرهم في يوم عاشوراء فقال: «صوموا»، معناه: أنهم أفطروا، فقال: «صوموا بقية يومكم» (۳).

**194** \_ حدثنا يوسف، حدثنا محمد بن أبي بكر، عن ابن أبي عروبة (٤)، عن عند عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي (٥)، عن عمه قال: غدونا على رسول الله على صبيحة عاشوراء وقد تغدينا، فقال: «صوموا بقية يومكم» (٢).

<sup>=</sup> وقد تابعه أبو داود السجستاني (٢٤٤٧)، عن محمد بن المنهال؛ لكن وقع في روايته: «سعيد» بدلًا من «شعبة»، قال البيهقي في المعرفة (٩٠٠٥) عقب هذه الرواية: «وَفِي نُسْخَةٍ مَقْرُوءَةً عَلَى شَيْخِنَا: «شُعْبَةُ»». وانظر: العلل لابن أبي حاتم (٣/ ١٥١)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الليثي»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خلف»، والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابن أبي عروبة» في الأصل: «أبي عروبة».

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الرحمٰن بن مسلمة بعض الرواة يقول: سلمة، وبعضهم يقول: مسلمة؛ فليعلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢٣٤٧٥) عن روح.

والنسائي في الكبرى (٢٨٦٥) من طريق محمد بن بكر؛ كلاهما عن ابن أبي عروبة، به.

قال البيهقي في السنن (٤/ ٣٧٣): «رَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدٌ فَخَالَفَ شُعْبَةَ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْن».

وقال في المعرفة (٦/ ٣٦١): «عبد الرحمٰن بن سلمة، مجهول، ومختلف في اسم أبيه، ولا يدرى مَن عمه، والله أعلم».



**٩٩٣ \_ أخبرنا** يوسف القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة وهو حي أفلا تلقاه فتسأله، قال أيوب: فلقيت عمرًا قال: كنا بحضرة ما تيسر من الناس، وكان تمر بنا الركبان فنسألهم ما هذا الأمر؟ قال الناس: فيقولون: نبى يزعم أن الله عَلَىٰ أرسله، وأن الله عَلَىٰ أوحى إليه كذا وكذا، فجعلت أحفظ ذاك الكلام، فكأنما يقرأ في صدري فقرأ وكانت تلوم (١) بإسلامها الفتح ويقولون: أنظروه وقومه فإن ظهر عليهم [ق٢٩٥] فهو نبى وهو صادق، فلما جاءت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وانطلق أبي (٢) بإسلام حرابنا ذلك، فلما قدم على رسول الله ﷺ فآتاني عنده، فلما أقبل من عند رسول الله ﷺ تلقيناه، فلما رآنا قال: جئتكم والله من ربنا رسول الله حقًّا، وإنه يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، وقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا»، فنظروا في أهل حرابنا فما وجد لأكثر مني قرآنًا لما كنت أتلقى من الركبان؛ فقدموني بين أيديهم وأنا ابن سبع سنين أو ست سنين فكانت على بردة، فلما

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بلوم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «إلي»، والمثبت هو الصواب.

صغر فإذا سجدت تقلصت (۱) علي، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا اسْتَ قارئكم؟ فألبسوني قميصًا من معقد البحرين فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص (۲)(۳)...) السلام فأسفر بهم فأخبرونا أن رسول الله على قال: «ليؤمكم أكثركم قرآنًا» قال: فكنت أكثرهم قرآنًا وكنت أؤمهم (٤).

**٩٩٤** \_ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء بإسناده مثله (٥).

**٩٩٥ ـ حدثنا** موسى بن هارون ويوسف قال: أخبرنا أبو الربيع، حدثنا حماد قال أيوب: عن عمرو بن سلمة قال: «أتيت على عهد رسول الله على أنا غلام ابن سبع سنين أو ست سنين»(٦).

**٩٩٦ ـ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عمرو بن محمد (٧٠)، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عمرو بن سلمة قال: كنا على مالنا فتمر بنا الركبان فنتعلم منهم القرآن فركب أبي إلى النبي على فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تفلهت»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) كأن هنا سقطًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٦٣٦) عن يوسف بن يعقوب القاضي، به. وقد تابعه البخاري (٤٣٠٢) في صحيحه، وإبراهيم بن يعقوب عند النسائي في الكبرى (١٦١٢)؛ كلاهما عن سليمان بن حرب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٩٣٤)، والطبراني (٦٣٥٥)؛ كلاهما من طريق مسدد، عن يزيد بن زريع.

وقد تابعه: على بن عاصم عند أحمد (١٥٩٠٢).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٧) هو: العنقزي أبو سعيد الكوفي ثقة.

«لا يؤمكم إلا أكثركم جمعًا للقرآن»، فلم يكن في الحي أكثر قرآنًا مني فكنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين، وكن العجائز يقلن: غطوا عنا است قارئكم حتى غزلوا لي معقدة من معقد البحرين (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٧٨٩) من طريق زائدة بن قدامة، عن سفيان.

وتابعه حماد بن زيد عند أبي داود (٥٨٥)، وابن عليه عند ابن خزيمة (١٥١٢)؛ كلاهما عن أيوب به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجعد (۱۱۹۱) عن إبراهيم النيسابوري، عن أبي الوليد الطيالسي به.
 وتابعه عفان عند أحمد (۲۰٦۸٥).



**٩٩٨** ـ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن عاصم، عن عمرو بن سلمة قال: جاء نفر من الحي إلى رسول الله على فسمعوه يقول: «يؤمكم أكثركم قرآنًا»، قال: فقدَّموني بين أيديهم وأنا غلام فكنت أؤمهم، قال عاصم: فلم يزل إمامَ قومه في الصلاة على جنائزهم (٢).



<sup>(</sup>١) هو: عاصم بن سليمان الأحول ثقة، يروي عن عمرو بن سلمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٧٦٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٩٩)؛ كلاهما من طريق يزيد بن هارون، عن عاصم.



•••• حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا حسن أبن عمرو، أخبرنا مسعر بن حبيب الجرمي، عن عمرو بن سلمة، عن أبيه قال: «كنت بالوفد (٣) الذين قدموا على النبي ﷺ...» فذكر نحوه (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٥٨)، وأبو داود (٥٨٧)؛ كلاهما من طريق وكيع به. وتابعه أبو داود الطيالسي (١٤٦٠)، وعبد الواحد الحداد؛ عند أحمد (٢٠٦٨٦)؛ كلاهما عن مسعر.

قال أبو داود السجستاني: «وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبِ الْجَرْمِيِّ، عَنْ عَمْرو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِّ ﷺ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حديث»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فالوفد». (٤) لم أقف عليه من هذا الوجه.



۱۰۰۱ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو كامل، حدثنا محمد بن حُمران، حدثنا مسلم الجرمي، عن سَوادة بن الربيع قال: «رأيت على رسول الله ﷺ خاتمًا»(۱).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوي في معجم الصحابة (۱۱۷۸)، والطبراني (۲٤۸۱)، وابن عدي (۲۶۸۱)؛ ثلاثتهم من طريق أبي كامل به.



۱۰۰۲ - أخبونا محمد بن علي بن زيد، [ثنا أحمد بن عمر العَلَّاف الرازي قال ثنا ابو سعيد مولي بني هاشم] (۱) عن أبي خَلْدَة قال: سمعت ميمونًا (۲) الكردي، وهو عند مالك بن دينار فقال (۳): ما للشيخ لا يحدث عن أبيه (٤٠)؛ [ق ٤٣٠] فإن أباك قد أدركه النبي على وسمع منه، قال: كان أبي لا يحدث عن النبي على مخافة أن يزيد أو ينقص، قال: سمعت رسول الله على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»، ولكن سأحدثكم حديثًا سمعتُه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا (٥) سمعته يقول: سمعت رسول الله على يقول: «أيما رجل تزوج امرأة تزوجها يوم تزوجها وهو لا يريد أن يعطيها مهرها لقي الله على وهو عليه غضبان، وأيما رجل استدان دينًا وهو لا يريد أن يؤديه مات ولم يؤده لقي الله على وم القيامة سارقًا» (٢).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، ورواه الطبراني في الأوسط (٦٢١٣) من طريق شيخ المصنف به كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ميمون»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الله»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ثلاث»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أبو خلدة هو: خالد بن دينار، والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٢١٣)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٧١٠١) من طريق شيخ المصنف به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ إِلَّا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِم، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي مَيْمُونِ الْكُرْدِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ».



المحاد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر المدني، عن أبي حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر المدني، عن أبي نضرة (۱)، عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي على: «إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه»، فقضى عنه، فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ليس لها بينة قال: «أعطها فإنها صادقة» (۲).

**١٠٠٤ ـ حدثنا** أبو مسلم الكجي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، أخبرنا الجريري<sup>(٣)</sup>، عن أبي نضرة، عن رجل<sup>(٤)</sup> من أصحاب النبي ﷺ... بهذا الحديث<sup>(٥)</sup>.

**١٠٠٥** \_ حدثنا يوسف القاضي، حدثنا عبد الواحد بن غياث<sup>(٦)</sup>،

<sup>(</sup>١) هو: المنذر بن مالك العبدى ثقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٥٤٦٦)، وأبو نعيم في المعرفة (٣١٩٦)؛ كلاهما من طريق أبي مسلم به.

وقد تابع حجاجَ بن المنهال سليمانُ بن حرب عند أحمد (١٧٢٢٧)، وعفان بن مسلم عند ابن سعد في الطبقات (٥٧/٧)، وابن أبي شيبة في المسند (٦١٩)، وعنه ابن ماجه (٢٤٣٣)، وأحمد (٢٠٠٧٦).

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن إياس ثقة تغير قبل موته.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أبي نضرة، عن رجل» في الأصل: «أبي حذيفة رجل».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٠٠٧٧) عن عفان.

وأبو يعلى (١٥١٣)، من طريق عباد بن موسى؛ كلاهما عن حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «واجد بن عبد غياث» والمثبت الصواب.

حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول: «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وعيالًا...» ثم ذكر مثله (۱).

المجارية عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي الميالية عليه المجارية عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي الميالية الميالية

البيعة بن البيعة بن كلثوم بن جبر قال: حدثنا والبيعة بن كلثوم بن جبر قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا غادية (٣) قال: بايعت رسول الله على و خطبنا رسول الله على يوم العقبة فقال: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى (٤) أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم في شهركم في بلدكم هذا، ألا هل بلّغتُ؟» فقلنا: نعم، فقال: «اللّهُمّ اشهد، ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» (٥).

• ١٠٠٨ \_ حدثنا ابن شيرويه حدثنا<sup>(٦)</sup> إسحاق، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال: حدثني أبي، عن أبي غادية \_ رجل من أصحاب النبي ﷺ قال \_: «خطبنا رسول الله ﷺ يوم العقبة...» ثم ذكر نحو حديث قبيصة بن وقاص عن النبي ﷺ (٧).

١٠٠٩ \_ حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمٰن الهَجَري ومحمد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٢٠٤٩٩) من طريق يوسف بن يعقوب به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٢٠٥٠٠) من طريق يوسف بن يعقوب به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غاوية» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إلا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٠٦٦٦) عن عفان به، وقد تابعه: عبد الصمد بن عبد الوارث عند أحمد (١٦٦٩)، وأبو سلمة التبوذكي عند الدولابي في الكني (٢٨١).

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١٦٦٩٩)، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.

يعقوب بن سورة التميمي قالا<sup>(۱)</sup>: حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو هاشم الزعفراني، عن صالح بن عبيد، عن قبيصة بن وقاص، عن النبي قال: «يكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهي لكم وعليهم؛ فصلّوا معهم ما صلّوا بكم القبلة»<sup>(۱)</sup>.



(١) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني (۱۸/ ۳۷۰)، رقم (۹۰۹) عن محمد بن يعقوب بن سورة به، وتابعه: أبو داود السجستاني (٤٣٤) في سننه، وأبو مسلم الكشي، وأبو خليفة، والعباس بن الفضل؛ ثلاثتهم عند الطبراني (۱۸/ ۳۷۰) رقم (۹۰۹). قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ ۱۲٤) في ترجمة قبيصة بن وقاص: «سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: يقال: إن له صحبة»، وقال: «أدخله أبو زرعة في مسند أصحاب النبي النبي الذين سكنوا البصرة، ولا نعرف له غير هذا الحديث الواحد».

وإسناده ضعيف؛ لجهالة «صالح بن عبيد»؛ كما في الميزان (٢٩٨/٢)، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفاتحة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «فيردوا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٦٥٧)، والبيهقي في دلائل النوبة (٦/ ١٦٠)؛ كلاهما من طريق عبد الله بن شيرويه، به.

وقد تابع إسحاق بن إبراهيم زياد بن يحيى عند ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٦٤)، والحسن بن عرفه عند القضاعي في مسند الشهاب (٥٩).

إسناده ضعيف لجهالة محبر بن هارون، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤١٩/٨) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.



1.11 - أخبونا أبو مسلم الكجي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظّعن قال: «حُجَّ عن أبيك واعتَمِرْ»(٢).

1.1۳ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٩١٥) من طريق أبي مسلم الكجي، به. وقد تابعه ابن أبي داود؛ كما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٥٤٦)، وأحمد بن عمرو القطراني كما عند الطبراني (٢٠٣/١٩) رقم (٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) هو: الرصاصى صدوق وربما أخطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٨١٠) عن حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، والترمذي (٩٣٠)، وابن ماجه (٢٦٢١)؛ كلاهما من طريق وكيع، والنسائي (٢٦٢١) من طريق خالد بن الحارث؛ جميعهم عن شعبة به. قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسِنٌ صَحِيحٌ».

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «ولده»، وهي مقحمة.



(١) أخرجه النسائي (٢٦٣٧) عن إسحاق بن راهويه، به.

وقد تابعه: يوسف بن عيسى؛ كما عند الترمذي (٩٣٠)، وابن أبي شيبة، وعلى بن محمد؛ كما عند ابن ماجه (٢٩٠٦).



المجمد بن كثير، أخبرنا محمد بن كثير، أخبرنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس<sup>(۱)</sup>، عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله ﷺ: «الرؤيا جزء من أربعين جزءًا من النبوة» أو نحو ذلك «وهي في رجل طائر ما لم يُخبَر بها، فإذا أُخبر بها وقعت»<sup>(۲)</sup>.

النبي على بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس، عن أبي رزين العقيلي، أن عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدُس، عن أبي رزين العقيلي، أن النبي على قال: «الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يُحدِّث بها صاحبها، فإذا حدَّث بها صاحبها وقعت؛ فلا تحدثوا بها إلا ناصحًا أو عالمًا أو حبيًا»(٣).

1.17 \_ أخبونا أبو مسلم، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين العقيلي، أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عدى»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦١٩١) عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، به.

وقد تابعه هشيم بن بشير، كما عند أحمد (١٦١٨٢)، وأبو داود (٥٠٢٠)، وابن ماجه (٣٩١٤)، وشعبة، كما عند أحمد (١٦١٩٥)، والترمذي (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦١٨٣) عن بهز.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٧٢)، وعنه ابن حبان (٦٠٥٥) عن إبراهيم بن الحجاج؛ كلاهما عن حماد بن سلمة، به.

النبي ﷺ قال: «الرؤيا جزء من أربعين جزءًا من النبوة»(١).

المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله على «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعَبَّر، فإذا عبرت وقعت»، قال: وقال رسول الله على: «الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»، قال: وأخبرنا قال: «لا تَقُصّها إلا على ذي رأي»(٢).

المثنى، حدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم، على بن عطاء بهذا الإسناد مثله (٣).

**۱۰۱۹** \_ أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء بإسناده مثله سواء (٤٠).

ابن شيرويه، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءًا من النبوة، وهي معلقة على رجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت»(٥).

١٠٢١ \_ حدثنا محمد بن يونس، حدثنا مؤمَّل بن إسماعيل، حدثنا

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من هذا الوجه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من هذا الوجه، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰٤٤۹)، وعنه ابن ماجه (۳۹۱٤)، وأحمد (۱۲۱۸۲)،
 وعنه أبو داود (٥٠٢٠)؛ كلاهما عن هشيم به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٦٠٥٠) من طريق قتيبة بن سعيد، عن هشيم، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطيالسي (١١٨٤)، ومن طريقه الترمذي (٢٢٧٨)، والترمذي (٢٢٧٩) من طريق يزيد بن هارون؛ كلاهما عن شعبة، به.

شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدس، عن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمن مثل النحلة إذا أكلت أكلت طيبًا، وإن وقعت لم تكسر ولم تفسد»(١).

1.۲۲ ـ أخبرنا أبو مسلم الكجي، حدثنا حجاج بن نُصير (٢)، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء قال: سمعت وكيع بنَ عُدُس، وكان حميد يقول: حُدُس (٣) يحدث عن أبي رزين العقيلي، أن رسول الله عليه قال: «مثل المؤمن مثل النخلة لا تأكل إلا طيبًا ولا تضع إلا طيبًا» (٤).

المقدمي المقدمي المقدمي عن على المقدمي المقدمي عن عدل المقدمي عن عدلت المائد، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين، أنه سأل النبي على كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما مررت بالوادي مخلًّ(٥) أو محمل، ثم تمر به خضرًا» قال مرتين أو أكثر من ذلك، قال: «فكذلك الله يحيي الموتى»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۲٤۷) من طريق العباس بن عبد العظيم، و(٥٢٣٠) من طريق هشام بن عمار؛ كلاهما عن مؤمل بن إسماعيل، به.

وتابعه ابن أبي عدي، كما عند النسائي في الكبرى (١١٢١٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٧١)، وابن أبي حفصة، كما عند البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بصير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عدس»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٦٣٧)، وأبو نعيم في المعرفة (٥٩١٨) من طريق أبي مسلم به.

وقد تابعه إبراهيم بن راشد، كما في مسند الشهاب (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «محلا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطيالسي (١١٨٥)، وأحمد (١٦١٩٣) عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، به.

وقد تابعه: هشيم، كما عند عبد الله بن أحمد في السُّنَّة (٤٤٧).

المجرنا أبو مسلم الكجي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن أبي رزين، أنه قال: يا رسول الله، كلنا يرى ربه على يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين، أليس كلكم تنظرون إلى القمر مجليًّا به؟» قال: بلى، قال: «فالله تعالى أعظم»(١).

**1.۲۵ \_ حدثنا** ابن شیرویه حدثنا(7) إسحاق، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حماد بن سلمة بإسناده نحوه(7).

١٠٢٦ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: «أما مررت بوادٍ هلكت ممحلًا، ثم مررت به يهتز خضرًا؟! فكذلك يحيي الله الموتى، وذلك آيته في خلقه» فكله.

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث [ق٢٣٤] حدثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن أبي رزين العقيلي قال: كان رسول الله على يكره أن يسأل، فإذا سأله أبو رزين أعجبه ذلك، فقلت: يا رسول الله، أين كان الله على قبل أن تخلق السموات والأرض؟ «فكان في غمامة فوقه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (۱۱۹۰)، وأحمد (۱۲۱۸۲)، وابن ماجه (۱۸۰)، كلاهما من طريق يزيد بن هارون.

وأحمد (١٦١٩٢) عن بهز، ثلاثتهم عن حماد به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في مسند إسحاق. (٤) لم أقف عليه في مسند إسحاق.

هواء وتحته هواء، وكان العرش فارتفع على عرشه $^{(1)}$ .

المعمد، حدثنا سریج، حدثنا یزید بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن یعلی بن عطاء، عن وکیع بن عُدُس، عن عمه أبي رزین قال: قال رسول الله ﷺ: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غَیْرِه»، قال: قلت: یا رسول الله، ویضحك الرب؟ قال: «نعم»، لن یعدم من أن یضحك خیرًا (۲۰) (۳۰).

الجنيد الخزامي أبو إسحاق المديني، حدثنا عبد الرحمٰن بن المغيرة بن الجنيد الخزامي أبو إسحاق المديني، حدثنا عبد الرحمٰن بن المغيرة بن عبد الرحمٰن بن خالد بن حرام قال: حدثني عبد الرحمٰن بن عياش الأنصاري، عن دَلهم الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي، عن جده عبد الله، عن عمه لَقيط بن عامر بن المنتفق قال دلهم: وحدثنيه (أ) أيضًا أبو الأسود، عن عاصم بن لقيط: «أن لقيط بن عامر خرج وافدًا (أ) إلى رسول الله عليه الله عليه المحديث بطوله (أ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (۱۱۸۹)، وأحمد (۱۲۱۸۸)، والترمذي (۳۱۰۹)، وابن ماجه (۱۸۲) من طريق يزيد بن هارون؛ كلاهما عن حماد، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اهتزا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦١٨٧). وابن ماجه (١٨١)، عن ابن أبي شيبة؛ كلاهما عن يزيد بن هارون، به.

وقد تابعه: الطيالسي (١١٨٨) في مسنده، وبهز وحسن كما عند أحمد (١٦٢٠١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الوسجي». (٥) في الأصل: «وحديثه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وفد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أُخْرِجه عبد الله بن أحمد في السُّنَّة (٢/ ٤٨٥) مكاتبة عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد الرحمٰن بن المغيرة، به.



ابن أيوب، أخبرنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان (۱۰۳۰ عن إسماعيل بن كثير المكي، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، أن رسول الله عليه قال: «إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلّل بين الأصابع، وأبلغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمًا ولا تحسبن (۲).

المجمد بن غالب التمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، أنه أتى النبي على حدثًا (٢)، فذكر أشياء، فقال له النبي على حدثًا (أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وإذا (٤) استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمًا» (٥).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي (٦) هاشم إسماعيل بن كثير بهذا الإسناد نحوه (٧).

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱٦)، من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان، به. وقد تابعه يحيى بن سليم، كما عند أبو داود (۱٤۲)، والترمذي (۷۸۸)، والنسائي (۸۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حدثنا».

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (١/ ٣٤١) عن عبد الملك بن محمد بن بشران، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ابن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۷) أُخْرِجه النسائي (۸۷)، عن إسحاق، به. وتابعه أحمد (۱۶۳۸۰) في المسند.

التمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن أبي هاشم المكي، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، أنه سمع النبي عليه عليه الله يقول: «لا تحسَبن»، ولم يقل: لا تحسِبن (۱).

۱۰۳٤ \_ حدثنا محمد بن سليمان الباغندي الكبير، حدثنا خلَّاد (۲)، حدثنا سفيان، عن أبي (۳) هاشم، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، عن جده قال: أتينا النبي على فقال: «لا تحسَبن». ولم يقل: لا تحسِبن (۱۰).

المحمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عرب جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أبي كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه وافد بني المنتفق: أنه أتى عائشة وصاحبه يطلبان النبي على فلم يجداه فأطعمتهما، ثم أوصلته فلم يلبث أن جاء النبي على مقبلًا يتكفّأ فقال: «أطعمتهما شيئًا؟» قلت: نعم، قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الصلاة؟ قال: «أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع، وإذا النهي المنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمًا» (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ( $^{\prime\prime}$ ) عن إسحاق بن الحسن، عن أبي حذيفة، به.

<sup>(</sup>٢) هو: خلاد بن يحيى صدوق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ابن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٧٠). وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١١١)، من طريق بشر بن موسى؛ كلاهما عن خلاد به؛ لكن قالا: «عاصم بن لقيط عن أبيه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١٧٨٤٦)، عن يحيى بن سعيد، به.

وقد تابعه: عبد الرزاق (٨٠) في مصنفه، وعنه أحمد (١٦٣٨٤).

**١٠٣٦ \_ حدثنا** موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير بهذا الإسناد بطوله (١).

المحمد البير وابن زيد الصائغ قال: حدثنا معيد بن منصور، حدثنا داود بن عبد الرحمٰن العطار، حدثنا إسماعيل بن (٣) كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه قال: قال لي رسول الله علي (إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائمًا، ولا تضرب كضربك استِك (٤).

الحماني، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يحيى بن سليم، وزاد العطار: عن إسماعيل بن كثير بإسناده مثله، وزاد: وقال: «لا تحسَبن»، ولم يقل: لا تحسِبن.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٤) في مصنفه، وعنه ابن ماجه (٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زياد»، والمثبت هو الصواب، ومحمد بن أيوب هو: ابن الضّريس صاحب فضائل القرآن.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٥٢٤) من طريق محمد بن علي بن برديه، عن سعيد بن منصور، به.



العائدي الرحيم الأعمش، حدثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش، حدثنا محمد بن زياد الكلبي، حدثنا شَرقي (١) بن القُطامي، عن أبي طَلق العائذي (٢)، عن شُرَحبيل بن القَعقاع الزَّيدي قال: سمعت عمرو بن مَعدِيكرب يقول: رأيتنا إذا نحن حججنا في الجاهلية فما نقطع مُحَسِّرًا (٣) لا نجوز بطن عرفة مخافة أن تخطفنا الجن، فلما جاء الإسلام قال لنا رسول الله ﷺ: «اقطعوا بطن عُرنة (٤) وجُوزوا بطن محسر، فإن عرفة كلها موقف، وإنما هم إخوانكم إذا أسلموا» (٥).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «سرج»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العابدي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «محسر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عرفة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢٠٠) عن أبي أمية، والطبراني في الأوسط (٢٢٨٢) عن أحمد بن محمد الجوهري، كلاهما عن محمد بن زياد به.



••••• حدثنا أبو الحسن العَوذي (٢) محمد بن أحمد بن هارون، حدثنا [ق٣٤] عمرو بن الحُباب، حدثنا يعلى بن الأشدق (٣)، عن عبد الله بن جراد (٤)، أن النبي رضي صلى في مسجد جمع فقال: «طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رأني وطوبى لمن رأى من رأني والم أره، وشهد أن لا إله رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني ولم أره، وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأقاموا (٥) الصلاة، وأدوا (٢) الزكاة، وقاموا بالشهادة التي (٧) أمر الله بها، ودانوا بديني ولم أرهم ولم يروني قال: «هؤلاء الصادقون أخلاء القيامة، الذين صدقوا بما أنزل الله علي، وأيقنوا به ودانوا بديني ولم أرهم القرآن، وتلوت عليكم بالأخلاء؟ قال: «أنتم الصحابة؛ قرأت عليكم القرآن، وتلوت عليكم الآيات الوحي، وقعدتم معي، ورأيتموني، وسمعتم كلامي، وهؤلاء لم أكلمهم، ولم يكلموني، وآمنوا وصدقوا» (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جواد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العودي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأسدي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جواد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وإقام»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وأداء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «إلى»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذا الحديث عند أحد.

1.51 \_ حدثنا عمرو بن الحباب، حدثنا عمرو بن الحباب، حدثنا يعلى بن الأشدق، حدثنا عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله على: «العبد يتوب توبة، ثم ينكثها، ثم يتوب أخرى ثانية، ثم ينكثها، ثم يتوب أخرى ثانية، ثم ينكثها، ثم يتوب أخرى ثالثة، ثم ينكثها، ثم يتوب أخرى رابعة، فإن أحكمها تاب الله عليه وإن نقض الرابعة فقد كذب الله، فليس له عند الله صرف ولا عدل (٢)، ولا يقبل الله منه بعد الرابعة شيئًا» (٣).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «العودي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صرفا ولا عدلا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند أحد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الجراء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ولم أقف عليه عند أحد.



الأسجعي، عن مِسعر، عن خشرم (۱)، عن عامر بن مالك قال: «بعثتُ الأشجعي، عن مِسعر، عن خشرم (۱)، عن عامر بن مالك قال: «بعثتُ إلى النبي على من وَعَك كان بي ألتمس منه دواء وشفاء فبعث إلى بعُكَّةٍ من عسل (۲).

**١٠٤٤** ـ حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عقبة بن عبد الله الرفاعي، حدثنا عبد الله بن بريدة قال: حدثني عمي (٤) عامر بن الطفيل العامري: أن عامرًا أهدى إلى النبي على فرسًا وقال له: إن لي. . . فابعث إليّ بدواء من عندك، فرد النبي على الفرس؛ لأنه لم يكن أسلم وبعث إليه بعكة من عسل وقال: «تداووا بهذا» (٥).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «حزم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٣٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢) أخرجه ابن قانع في معرفة الصحابة (١٨٤)؛ كلاهما من طريق مطين، به.

وقد تابعه إبراهيم بن إسماعيل، كما عند ابن الأعرابي في معجمه (١٠٢٩)، وإبراهيم بن إسحاق الصواف، كما عند البيهقي في الشعب (٥٥٣١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سفيان».

<sup>(</sup>٤) في معرفة الصحابة لأبي نعيم: «عم».

<sup>(</sup>٥) أُخرجه أبو نعيم في الصحابة (٧١٣٠) من طريق شيبان بن فروخ، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٦٣٢) من طريق الهيثم بن جميل عن عقة به.



الم النبى ﷺ [فبدأ] موسى بن هارون، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، بن عقبة (١)، عن محمد بن سيرين: «أن العلاء بن الحضرمي كتب إلى النبى ﷺ [فبدأ] (٢) بنفسه (٣).

العام عدانا الوليد بن شجاع قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا عبد الرحمٰن بن حميد الزهري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا عبد الرحمٰن بن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد ابن أخت النمر، فإذا سمعت في سكني بمكة قال: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث للمهاجر بعد الصدر»(٥).



<sup>(</sup>١) كذا والحديث يعرف من حديث منصور عن ابن سيرين به.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٩٨٦)، وأبو داود (٥١٣٤) من طريق منصور، عن ابن سيرين، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الزهراني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٩٣٣) عن إبراهيم بن حمزة، وابن أبي شيبة (١٣٢٩٦)، وعنه ابن ماجه (١٠٧٣)؛ كلاهما عن حاتم، به.

وقد تابعه سُليمان بن بلال وسفيان بن عيينة عند مسلم (١٣٥٢)، والدراوردي عند أبي داود (٢٠٢٢).



الناس؟»، فقالا: يا رسول الله، على الله، صلينا في رحلنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: صليت مع رسول الله على بمنى فانحرف فأبصر رجلين وراء الناس فدعا بهما ـ أو: جيء بهما ـ تَرعُد فرائصهما فقال: «ما منعكما أن تصليا مع الناس؟»، فقالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه؛ فإنها له نافلة» (۱).

المبارك، عن هشام بن حسان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، المبارك، عن هشام بن حسان، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه قال: صلى رسول الله على الغداة بالناس في مسجد الحيف (٢) فلما انصرف رأى رجلين في مؤخّر المسجد، فأرسل إليهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تشهدا الصلاة معنا؟» قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا، قال: «وإذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة في الجمع فليصلها معهم فإنها له نافلة» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۸۹۲) من طريق أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي حذيفة، به. وتابعه: ابن مهدي؛ عند أحمد (۱۷٤۷٥)، والقطان عند أبي داود (۲۱٤)، والنسائي (۱۳۳٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الخيف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٣٤). والطبراني (٢٢/ ٢٣٢)، رقم (٦٠٩)، من طريق زائدة؛ كلاهما عن هشام، به.

العلى بن عطاء الطائفي، أخبرهم عن جابر بن يزيد السَّوائي ـ قال أبو عمرو: هو من بني سواء (۱) بن عامر بن صعصعة ـ، عن أبيه، أنه قال: صليت مع رسول الله على صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما فرغ من صلاته إذا هو برجلين في مؤخر المسجد فدعا بهما فجاءا ترعد فرائصهما، فقال رسول الله على: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: «إذا صلى أحدكم في رحله ـ أو قال: وحده ـ ثم أتى قومًا يصلون في جماعة فليصلها [ق٤٣٤] معهم؛ فإنها له نافلة» (٢٠).

معبة، حدثنا يعلى، عن جابر بن يزيد \_ رجل من بني سَواء (٣) \_ عن أبيه: «أنه صلى مع رسول الله ﷺ الصبح، فلما فرغ من صلاته فإذا برجلين. . . » فذكر مثله سواء (٤).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «سواه».

<sup>(</sup>٢) كرر الناسخ هذا الحديث في الأصل، والحديث أخرجه الترمذي (٢١٩) عن أحمد بن منبع. والنسائي (٨٥٨) عن زياد بن أيوب؛ كلاهما عن هشيم، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سوارة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٧٤٧٩) عن محمد بن جعفر. وأبو داود (٥٧٥) عن حفص بن عمر؛ كلاهما عن شعبة، به.



المحمد بن نعيم، حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء، حدثنا معن بن عيسي القزاز، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي على في الصلاة؛ إما في الظهر وإما في العصر، قال: وكنت صليتُها في المنزل، فلما وجدت النبي في الصلاة، قال: فانصرف النبي في الصلاة جلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله في فرآني جالسًا فقال: «لم تُسلِمْ يا يزيد؟» قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت قال: «ما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» قال: إني كنت صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: «إذا جئت الصلاة فوجدت الناس في الصلاة فصلً معهم، فإن كنت قد صليت تكون تلك نافلة وهذه مكتوبة» (۱).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٧٧)، ومن طريقه البيهقي (٣٦٤٧) عن قتيبة، به.



الكجي العزيز بن معاوية القرشي وحمزة بن جعفر الشيرازي وأحمد بن وعبد العزيز بن معاوية القرشي وحمزة بن جعفر الشيرازي وأحمد بن عبد الرحمٰن الهجري قالوا: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا عبد القاهر بن السَّرِيِّ السلمي، حدثني ابنٌ لكنانة بن عباس بن مرداس، عن أبيه، عن جده عباس بن مرداس السلمي، وقال أيوب: عن ابن لكنانة، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله علله علله عمله عرفة والرحمة فأكثر الدعاء فأجابه: "إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضًا، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم قد غفرتها»، فقال: "يا رب، إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرًا من مَظلِمته وتغفر لهذا الظالم»، قال: فلم يُجِب تلك العشية بشيء (۱)، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم، قال: ثم تبسم فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، إنك قد تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها؟ أصحابه: يا رسول الله، إنك قد تبسمت في ساعة لم تكن تبسم فيها؟ فقال: "تبسمت من عدوً الله إبليس، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي فقال: «نبسمت من عدوً الله إبليس، إنه لما علم أن الله قد استجاب لي أخذ (۱) يدعو بالويل والثبور ويحثو التراب على رأسه». لفظ أبي مسلم (۱).

١٠٥٣ \_ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا أبو الوليد وعيسى بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يعني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أهوى».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٦٨٢) عن الحسن بن عرفة، والبيهقي (٩٤٨١) من طريق علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي؛ كلاهما عن أبي الوليد، به.

البركي (١) قالا: حدثنا عبد القاهر بن السري، حدثنا كنانة بن عباس بن مرداس بهذا الإسناد بنحوه (٢).

١٠٥٥ \_ حدثنا مالك ابراهيم بن جبلة، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك بهذا الإسناد نحوه، وزاد فيه: قال عمر بن الحكم أشياء كنا نضعها في الجاهلية؛ كنا نأتي الكهان، فقال رسول الله عليه: «لا تأتوا الكهان»،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البرني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه الضياء في المختارة (٨/٨٣) من طريق الطبراني، عن معاذ وعيسى، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الخلافيات (٤٥١١) من طريق داود بن الحسين، عن يحيى بن يحيى، به؛ لكن قال: «معاوية بن الحكم» بدلًا من: «عمر بن الحكم».

وأخرجه الشافعي في السنن (٥٨١)، والنسائي في الكبرى (٧٧٠٨) عن قتيبة بن سعيد، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٩٩٢) من طريق ابن وهب؛ ثلاثتهم عن مالك، به؛ كرواية المصنف.

قال البيهقي: «كَذَا أَتَى بِهِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ مُجَوَّدًا، وَالنَّاسُ يَرْوُونَهُ عَنْ مَالِكِ، وَيَقُولُونَ فِيهِ: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ. وَالصَّوَابُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ»، والله أعلم.

قال: وكنا نتطير، فقال رسول الله ﷺ: «إنما ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (٢٧٣٠) رواية أبي مصعب، به.



حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر، عن زيد بن ضميرة، حدثني أبي وعمي وكانا شهدا حنينًا مع رسول الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الأقرع بن حابس وهو سد خندف يرد عن أم محكم بن حشاف فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سد خندف يرد عن أم محكم بن حشاف قام عينية ترمض يطلب بدم عامر بن الأضبط القيسي وكان أشجعيًّا فقال النبي على: «تقبلون (۱) الدية؟» فأبوا، فقال رجل من بني ليث: والله يا رسول الله ما شبهت بهذا القتيل إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها، فقال النبي على الله عامر الدية، لكم خمسون في سفرنا وخمسون إذا رجعنا»، فقبلوا الدية (۲).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقبلون».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۰۱۳)، وعنه ابن ماجه (۲٦٢٥) به، وأخرجه أبو داود (٤٥٠٣) من طريق حماد بن سلمة، عن أبن إسحاق، بنحوه.



١٠**٩٧** \_ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج بن محمد (١)، عن ابن جريج، أخبرني محمد (٢) بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن طلحة، عن معاوية بن جاهمة السلمي جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئتك أستشيرك، فقال: (هل لك من أم؟) قال: نعم، قال: (فالزمها؛ فإن الجنة عند رجلها)، ثم ثانية، ثم ثالثة في مقاعد شتى فكَمِثلِ هذا القول (٣).

**١٠٩٨** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، عن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصديق بهذا الإسناد مثله (٤٠).

١٠٥٩ ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبدة بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمر» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣١٠٤) عن عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق. والحاكم (٢٥٠٢) من طريق محمد بن الفرج الأزرق؛ كلاهما عن حجاج به. وتابعه: روح؛ عند أحمد (١٥٥٣٨).

وأبو عاصم النبيل؛ عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٧١)، والحاكم (٧٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٥٥٣٨) عن روح، ولم أقف عليه في مسند إسحاق.

سليمان، عن محمد بن (۱) إسحاق، عن الزهري، عن أبي طلحة بن عبيد الله، عن معاوية رجل من أصحاب النبي على قال: قلت: يا رسول الله، إني أردت الغزو معك قال: «(۲)...) والدك؟» فقال: نعم، قال: «الزم رجلها»، ثم الثانية، ثم الثالثة قال: «الزم رجلها فإن الجنة تحت رجلها».



<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) سقط بالأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد في الزهد (٢/ ٤٨٤) عن عبدة، به.

## عديث المُخَوَّلِ بن يزيد السلمي عن النبي ﷺ

۱۰**۱۰** ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن عباد<sup>(۱)</sup> المكى، ويحيى بن موسى البلخي، ويعرف بالخَتِّ، يزيد كل واحد منهما على صاحبه الكلمة والشيء \_ واليامي (٢) \_ عن (٣) محمد بن سليمان بن مَسمول المكي، حدثهم قال: سمعت القاسم بن مُخَوَّل بن يزيد البهزي، ثم السلمي يقول: سمعت أبي \_ وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام \_ يقول: نُصبت حبائل بالأبواء فوقع في حبل منها ظبي، فأفلت مني فخرجت، فوجدت رجلًا قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوفنا إلى رسول الله ﷺ فوجدناه نازلًا بالأبواء تحت شجرة مستظلًّا بنطع، فاختصمنا إليه فقضى به بيننا شطرين، قلت: يا رسول الله، الإبل نلقاها وهي مُصَرَّاةٌ وبها لبن ونحن محتاجون، قال: «نادِ صاحب الإبل، فإن جاء وإلا فاحلل صرارها واحتلب واشرب، ثم صَرِّ وبقي اللبن ردًّا عنه»، قلت: يا رسول الله، الضوالُّ تَرد علينا هل لنا أجر في أن نسقيها؟ قال: «نعم، في كل ذات كبد حرّى أجر»، وأنشأ رسول الله ﷺ يحدثنا قال: «سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بن المسجدين، تأكل الشجر وترد الماء، يأكل صاحبها من رسلها، ويشرب من ألبانها ويلبس من أشعارها \_ أو قال: من أصوافها \_ والفتن تر تكسر بين جرائم العرب والله ما تفتنون»، يقولها

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كذا ولم أفهمه، لكن يونس بن محمد السامي الكديمي روى هذا الحديث عن محمد بن سليمان بن مسمول.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

رسول الله على ثلاثًا قال: قال، يا رسول الله (۱) أوصني، قال: «أقم الصلاة، وأدِّ الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، وبَرَّ الوالدين، وَصِلْ رحمك، وأقرِ (۲) الضيف، وأمُر بالمعروف، وانه عن المنكر، وزل مع الحق وحيث زال» (٤)، قال محمد بن عباد: في إسناد هذا الحديث: حدثنا عمرو بن سليمان، أخبرني قاسم بن مُخَوَّل بن يزيد البهزي، عن أبيه، \_ وكان أبوه أدرك النبي على \_ فحول بالأبواء.



(١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأقري»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وزال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (١٥٦٨)، وابن حبان (٥٨٨٢) من طريق محمد بن عباد المكي، والحاكم (٧١٨٤) من طريق يزيد بن المبارك؛ كلاهما عن محمد بن سليمان، به.



1.11 \_ حدثنا أبراهيم بن جبلة، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، عن أبي محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي النضر السلمي، أن رسول الله على قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من السلمي، أن رسول الله على قال: «أو اثنان؟ قال: «أو اثنان؟ .



<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (٩٨١) رواية أبي مصعب، به. وتابعه: عبد الله بن نافع؛ عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٦٦).



١٠٦٧ \_ حدثنا أبو عبد الله السامي (١) محمد بن عبد الرحمٰن بِهَرَاةَ، حدثنا أحمد بن حنبل، عن (٢) إبراهيم بن (٣) خالد الصنعاني، حدثني أبو وائل (٤) الصنعاني المرادي (٥) قال: كنا جلوسًا عند عروة بن محمد، إذ دخل عليه رجل فكلّمه بكلام أغضبه قال: فلما غضب قام، ثم عاد إلينا وقد توضأ وقال: حدثني أبي، عن جدي عطية \_ وقد كانت له صحبة \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خُلق من النار وإنما تُطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» (١).

**١٠٦٣** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني، حدثني أبو وائل المرادي قال: كنا عند عروة بن محمد بن عطية الشعري فأغضبوه في شيء، فذكر نحوه (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الشامي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «واصل» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عرادي».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٤٧) عن يحيى بن محمد، وابن قانع في معجم الصحابة (٣٠٧/٢) عن مطين؛ كلاهما عن أحمد بن حنبل، به. وأخرجه أحمد في المسند (١٧٩٨٥)، وتابعه بكر بن خلف والحسن بن علي عند أبى داود (٤٧٨٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧٩٣٨) من طريق يحيى بن محمد، عن إسحاق به.

**١٠١٤** ـ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا أبو طليق محمد بن موسى (١) . . . ) إبراهيم بن خالد، حدثني أبو واثل الصنعاني بهذا الإسناد نحوه (7).

1.10 حدثنا أبو عبد الله السامي (٣)، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أمية (٤) شبل وغيره، عن عروة بن محمد، حدثني أبي، عن جدي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان» (٥).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر (٢)، عن سِماك بن الفضل، عن عروة بن محمد بن عطية، عن أبيه، عن جده عطية، عن رسول الله ﷺ قال: «اليد المنطية خير من البي ﷺ قال: نعم (٧).

1.74 \_ حدثنا أبو عبد الله الشامي حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر كلام عبد الرزاق (^).

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي أبو طليق هذا. (٢) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الشامي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أسنده» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٧٩٨٤) به.

وتابعه: الحسن بن علي عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٢٦٦)، وعلي بن بحر عند ابن قانع في معجم الصحابة (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مسعر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۷) لم أقف عليه من هذا الوجه، لكن رواه عن عبد الرزاق جماعة، منهم: أحمد بن حنبل وعبد بن حميد (٤٨٥)، والدَّبري في المعجم الأوسط للطبراني (٢٩٩٢)، ويعقوب بن حميد عند ابن أبي عاصم (١٢٦٤).

<sup>(</sup>۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٦٤٠٦)، ومن طريقه أحمد في مسنده (١٧٩٨٣).

البحوني وموسى الجوني والماعيل الإسماعيلي وموسى الجوني الا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، عن (۱) ابن جابر (۲)، حدثني عروة بن محمد بن عطية السعدي، حدثني أبي، أن أباه أخبره قال: قدمت على رسول الله على أناس من بني سعد بن بكر، وكنت أصغر القوم، فخلفوني في رحالهم، ثم أتوا النبي فقضى حوائجهم فقال: «هل بقي منكم أحد؟» قالوا: يا رسول الله، غلام منا خلفناه في رحالنا، فأمرهم النبي فقل أن يبعثوني إليه فأتوني فقالوا: أجِبُ رسول الله على فلا تسأل الناس شيئًا؛ رسول الله في المنطاة، وإن مال الله فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطأة، وإن مال الله لمسئول ومنطى»، قال: فكلمني رسول الله في: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين (۳) حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» (٤).

المحمد بن عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا أحمد بن سنان العطار، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل، عن عبد الله بن يزيد بهذا الإسناد مثله (٥).

• القاضي، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا رجاء أبو المقدام، عن إسماعيل (٢)، عن عطية

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، يروي عن عروة وعنه صدقة، ثقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المتكلفين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه المصنف في المنتقى مسند المقلين (ص٢٨)، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٦٠٣) عن أحمد بن المعلى، عن هشام بن عمار، به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٥٩١)، وعنه ابن ماجه (٤٢١٥) عن هاشم، به.

<sup>(</sup>٦) إسماعيل هو: إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر القرشي المخزومي ثقة.

رجل من بني جُشَم بن سعد \_: أنه سأل رسول الله عَلَيْهِ فقال: «يا أيها الناس، لا تألوا»، ثم قال كلمة خفية: «فإن الله مسئول ومنطى فإن الله مسئول ومنطى»(١).

الا محمد بن سليمان الباغندي، حدثنا أبو نعيم ـ يعني ضِرارَ بنَ صُرَدَ ـ حدثنا سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي، عن منصور بن رجاء، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عطية بن عمرو السعدي، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسأل الناس شيئًا ومال الله مسئول ومنطى»، قال: فكلمني بلغة قومي (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٢٦٥) من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في المنتقى مسند المقلين (ص٢٩)، أخرجه ابن شبة عن ضرار بن صرد به.



المعدد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا شهاب بن خِراش بن حَوشب، حدثني شُعيب بن زُريق الطائفي، قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله على يقال (١) له: الحكم بن حزن الكُلَفِيُّ، فأتينا نحدث قال: وفدت إلى رسول الله على سابع سبعة أو تاسع تسعة، فاستؤذن لنا فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله، زرناك لتدعو الله لنا بخير، فدعا لنا بخير، فأمر بنا فأنزلنا، وأمر لنا بشيء من تمر، والشأن إذ ذاك دونٌ، فلبثنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله على قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: «أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سدّووا وأبشروا» (٢).

**١٠٧٣** ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا شهاب بن خراش الخرشي القرشي<sup>(٣)</sup>، عن شعيب [ق٣٤] بن زريق الطائفي قال: «كنت جالسًا إلى رجل فقال الحكم بن حزن الكلفي له صحبة مع<sup>(٤)</sup> النبي ﷺ...» فذكر نحوه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقال».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٠٩٦)، والطبراني (٣١٦٥) عن علي بن عبد العزيز، كلاهما عن سعيد بن منصور، به.

وتابعه يزيد بن خالد عند البيهقي (٥٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحرشي».(٤) في الأصل: «من».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٧٨٥٦)، وأبو يعلى (٦٨٢٦)، كلاهما عن الحكم بن موسى، به.



**١٠٧٤** \_ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء (١)، عن عبد الله بن سفيان، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بالإسلام لا أسأل عنه أحدًا بعدك، قال: «قل آمنت بالله، ثم استقم»، قال: قلت: ما أتقي؟ قال: فأشار بيده إلى لسانه (٢).

**1.۷۵** \_ أخبونا موسى بن سهل الجوني، حدثنا هارون الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو والليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، حدِّثني بأمر أعتصم به. قال: «قل ربي الله، ثم استقم»، قال: قلت: ما أكثرُ ما تخاف على وقال: «هذا» (٣).

1.۷۱ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا محمد بن حرب (٤) الخولاني، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبد الرحمٰن

(١) في الأصل: «بن عطاء» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٩٤٣١). والبيهقي في شعب الإيمان (٤٥٧٨)، من طريق النفيلي؛ كلاهما عن هشيم، به.

وتابعه شعبة، كما عند أحمد (١٥٤١٧)، والنسائي في الكبرى (١١٤٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (١٥٤) من طريق شيخ المصنف.
 والحديث في صحيح مسلم (٣٨) من طريق ابن نمير، وجرير، وأبي أسامة.
 وأحمد (١٥٤١٦) عن وكيع وأبى معاوية، جميعهم عن هشام، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحارث»، والمثبت هو الصواب.

العامري، أخبرنا سفيان بن عبد الله قال: «قلت: يا رسول الله...» فذكر مثله، وقال: «ما أكثر ما تتخوف (١) على؟» (٢).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق (٣)، حدثنا الملائي، حدثنا الملائي، حدثنا إبراهيم، عن الزهري، عن عبد الرحمٰن، عن سفيان بن عبد الله، عن النبي عليه مثله مثله (٤).



(١) في الأصل: «يتخوف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٤١٠) من طريق معمر.

وابن ماجه (٣٩٧٢) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري، به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٩٧٢) من طريق إبراهيم، عن الزهري، به.



البراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان قال: قال: «توضأ رسول الله ﷺ ونضح فرجه»(١).

**١٠٧٩** ـ حدثنا ابن عيينة، عن ابن ابن عيينة، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه: «أن النبي ﷺ بال ونضح فرجه» (٣).

• ١٠٨٠ \_ حدثنا إسحاق بن خالد، حدثنا عباس بن الوليد، و (٤) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح ومنصور، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، قال منصور: حدثنا سفيان قال: (رأيت النبي على بال ونضح فرجه) (٥).

١٠٨١ \_ حدثنا عبد الله، حدثني أبي (٢)، حدثنا سفيان بن الحكم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٦) من طريق الثوري.

وأبو داود (١٦٨)، وابن ماجه (٤٦١) من طريق زائدة.

والنسائي (١٣٤) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن منصور، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٧) عن إسحاق بن إسماعيل، عن ابن عيينة، به.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٣٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) هنا سقط لم أهتد إليه.

أو الحكم بن سفيان: «أنه رأى النبي رضي قدومه إلى مكة وله أربع غَدائر (١) يعنى به السود». كذا في الأصل (٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن أثر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «كذا في الأصل» هكذا في النسخة الخطية، ولعلها من كلام الناسخ أو من كلام دعلج، ولم أهتد لمراده، والسند فيه سقط، والله أعلم.



المبارك، عن نافع بن عمر، عن أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي المبارك، عن نافع بن عمر، عن أمية بن صفوان، عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه قال: سمعت رسول الله على بالبناة أو بالبناوة من الطائف يقول في خطبته: «يا أيها الناس، إنكم توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار \_ أو قال: خياركم من شراركم \_» فقال رجل من الناس: بم (۳) يا رسول الله، قال: «بالثناء الحسن والثناء السيئ، وأنتم شهداء بعضكم على بعض»(٤).

۱۰۸۳ \_ حدثنا محمد بن آدم، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا بشر بن السري، عن نافع بن عمر، عن أمية بن صفوان (٦) بإسناده مثله (٧).

<sup>(</sup>١) هو: عمارة بن رويبة الكوفي، من بني جشم بن قسى من ثقيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن بشير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٨٣٤٥) من طريق ابن المبارك به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٩٦٠)، وعنه ابن ماجه (٤٢٢١) عن زيد بن هارون. وأخرجه أحمد (١٥٤٣٩) عن عبد الملك بن عمرو، وسريج، ثلاثتهم عن نافع بن عمر، به.

وتابعه دعلج بن عمر، كما عند البيهقي في الزهد (٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المارودي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «بن عبيد الله بن صفوان»، ولا معنى له.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٨٤٤).



١٠٨٤ ـ أخبونا محمد بن العباس المؤدب، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن حجاج، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمٰن بن البَيلَماني، عن عمرو [بن أوس عن الحارث بن] (٢) بن عبد الله بن أوس قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من حج واعتمر فليكن آخر عهده بالبيت»، فقال له عمر: خَرَرت من يديك، سمعت رسول الله عليه ولم تُخبرُني (٣).

(١) ويقال: الحارث بن عبد الله بن أوس، اختلف في صحبته.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢٦٣/٢) عن سعيد بن سليمان، به، وأخرجه أحمد (١٥٤٤٢) من طريق سريج بن النعمان به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٢٠٨٤) من طريق يحيى الحماني به. وأخرجه أحمد (١٥٤٤٠) عن بهز وعفان.

والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٣) عن موسى بن إسماعيل، ثلاثتهم عن أبي عوانة، به.



المثنى، حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس: «أنه رأى النبي عليه توضأ ومسح على نعليه وقدميه»(٢).

ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا على المنعن أخبرنا على بن عطاء، عن أبيه، أخبرني أوس بن أوس الثقفي: «أنه رأى النبي على أتى كِظامةً (٣) قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه». [ق٣٨٥] قال هشيم: كان هذا (٤) في أول الإسلام (٥).

المروزي، حدثنا أبو بكر المروزي، حدثنا أبو عبيد قال: قال هشيم مرة عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أوس، عن النبي ﷺ (٦).

<sup>(</sup>١) ويقال: أوس بن أبي أوس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰۸) من طريق شيخ المصنف، وأخرجه أبو داود (۱۲۰) عن مسدد، وعباد بن موسى، وأحمد (۱۲۱۵)؛ ثلاثتهم عن هشيم، به.

وتابعه شعبة عند أحمد (١٦١٥٨).

<sup>(</sup>٣) الكظامة: السقاية. غريب الحديث لأبي عبيد (١/٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بنا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث (١٢٤) عن بشر بن موسى، عن سعيد، به. ورواه عن هشيم جماعة منهم، مسدد، وعباد بن موسى، وعثمان بن أبي شيبة، وأبو عبيد وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (٣٨٨).

١٠**٨٩** \_ حدثنا نصر بن حَيَكٍ (۱) ، حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن أوس بن أبي أوس: «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على نعليه ، ثم قام إلى الصلاة»(۲) .



<sup>(</sup>۱) في الأصل: «نضر بن حبك»، والمثبت هو الصواب. ونصر بن حيك هو: السجستاني، يروي عن يحيى بن حكيم وعثمان بن عفان، وعنه دعلج، كما في الإكمال لابن ماكولا (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱٦١٥٨) عن يحيى به، ورواه عن يحيى مسدد وزيد بن الحريش.



البي على المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن سالم، عن أوس قال: جاء رجل إلى النبي على فسأله وأنا أسمع فقال له رسول الله على الذهب إليهم فقل لهم: اقتلوه...» وذكر نحوه (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۹۹۳) من طريق عمرو بن خالد، عن زهير، به. وانظر: العلل لابن أبي حاتم (۲۲۸/٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى (٦٨٦٢) عن محمد بن أبي بكر. والطبراني (٥٩٤) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن سماك، به.



1.47 \_ حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن عمرو بن منصور البجلي (٣)، حدثنا قتيبة، حدثنا ليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عبادة (٤) بن نُسَيِّ، عن أوس الثقفي صاحب رسول الله ﷺ أنه قال: «من غسَل رأسه يوم الجمعة واغتسل، ثم هجر إلى المسجد وابتكر، ثم دنا فاستمع وأنصت كان له بكل خطوة كقيام سنة، وصيام كصيام سنة» (٥).



<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «بن»، وهي مقحمة

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «البلخي»، والمثبت هو الصواب. ومحمد بن عمرو بن منصور البجلي لم أقف على ترجمته، لكن روى عنه الطبراني في الأوسط (٦٤٢١) وقال: «محمد بن عمرو بن منصور البجلي الكشي ثنا قتيبة بن سعيد»، وذكر الذهبي في الميزان (٣/٥٦٥) في ترجمة محمد بن سعيد المِيلي أنه روى عن محمد بن عمرو البجلي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قتادة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٤٦) عن قتيبة، به.



**۱۰۹۳** \_ حدثنا أبو بكر السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم قال: سمعت عمرو<sup>(۱)</sup> بن أوس يحدث عن جده: «أنه رأى النبي على توضأ فاستوكف ثلاثًا»، قال شعبة: وكان رجلًا غريبًا، فقلت له: ما استوكف؟ قال: غسل يده ثلاثًا (۲).

**۱۰۹** ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن جعفر غُندر، حدثنا شعبة بإسناده نحوه (۳).

1.90 ـ قال: وثنا موسى، حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمٰن وابن أبي عدي قالوا: حدثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن ابن أوس، عن جده أوس قال: «رأيت رسول الله عليه توضأ فاستوكف ثلاثًا، يعنى: غسل كفيه»(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن عمر»، والمثبت هو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰۲) عن أبي بكر، به.
 وأخرجه أحمد (۱۲۱۷۰) عن محمد بن جعفر.

والنسائي (٨٣) من طريق سفيان بن حبيب، كلاهما عن شعبة، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٨٦١) عن غندر، به.

<sup>(</sup>٤) رواية محمد بن جعفر أخرجها ابن أبي شيبة (٧٨٦١) وأحمد (١٦١٧٠) عنه، ولم أقف على رواية ابن مهدي وابن أبي عدي، ورواه عن شعبة جماعة منهم: يزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد القطان، وبهز، ووكيع، وعفان، وعلي بن حفص، وحسين بن محمد، وأبو داود الطيالسي، وأبو الوليد الطيالسي، وهاشم بن القاسم وآخرون.

**١٠٩٦ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة بهذا نحوه (١٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٩٢٢) من طريق وهب، به.



بنيسابور، ومحمد بن عبد الرحمٰن السامي (٢) بهراة ، وأبو الفضل بنيسابور، ومحمد بن عبد الرحمٰن السامي (٢) بهراة ، وأبو الفضل الأسفاطي (٣) بالبصرة ، ومحمد بن عبد الله المطين بالكوفة قالوا: حدثنا أحمد (٤) بن يونس، وقال ابن أيوب \_ وهذا لفظه: أخبرني [أحمد بن] (٥) يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو خالد يزيد الأسدي، حدثنا عون بن أبي جحيفة السوائي، عن عبد الرحمٰن بن علقمة الثقفي، عن عبد الرحمٰن بن أبي أبي (٢) عقيل قال: انطلقت وافدًا (٧) فأتينا رسول الله وأنخنا بالباب، وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه، فما فرقناه حتى ما في الناس أحب إلينا من رجل دخلنا عليه قال: فقال قائل منا: يا رسول الله ، والصلاة، ثم الناس أحب إلينا من رجل سليمان (٨) ، قال: فضحك الله والصلاة ، ثم قال: «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان ، إن الله لم يبعث قال: «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان ، إن الله لم يبعث

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قشمرة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الشامي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفضيل الأسقاطي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حماد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «وافد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

نبيًّا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دنيا فأُعطِيَها، ومنهم مَن دعا بها على قوم إذ عصوه فأُهلكوا بها، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتُها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة»(١٠).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۷٤٠)، وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱) أخرجه ابن أبي في السُّنَّة (۸۲٤) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، به.



1.99 \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن [ق٣٩٥] هانئ، أخبرني أبو حذيفة، عن عبد الملك بن محمد، عن عبد الرحمٰن بن علقمة قال: قدم على النبي وفد ثقيف فأهدوا إليه هدية، فقال: «هدية أم صدقة؟» قالوا: هدية، فقبلها منهم (٢٠).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٦٤٤)، من طريق ابن شيرويه، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٧٠)، والنسائي (٣٧٥٨) عن هناد؛ كلاهما عن أبي بكر بن عياش، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٩٧٠) في المصنف، به.



ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه قال: أبصر رسول الله على رجلًا يجُرُّ إزاره فأسرع إليه أو هرول إليه حتى لحقه فقال: «ارفع إزارك واتق الله»، فقال: إني رجل أحيَفُ تَصطَكُّ رُكبَتايَ، فقال رسول الله على: «فكلُّ خَلقِ الله حسن»، فما رُئِي ذلك الرجل إلا إذاره إلى أنصاف الساقين (۱).

المبارك، عن سفيان بن سفيان (٢)، حدثنا حبان، أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان بن عيينة، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي عليه نحوه (٣).

ابن شیرویه، حدثنا إسحاق، أخبرنا سفیان، عن إبراهیم بن میسرة، عن عمرو بن الشرید، عن أبیه، وقال مرة: أو یعقوب بن عاصم، عن الشرید قال: «رأی کی رجلًا سبل إزاره...» فذکر نحوه (٤٠).

11.٣ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا الوليد بن مسلم،

<sup>(</sup>۱) سفيان هو: ابن عيينة، والحديث أخرجه أحمد (١٩٤٧٥)، والحميدي (٨٢٩) كلاهما عن سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «منصور»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من هذا الوجه، لكن رواه عن ابن عيينة جماعة منهم: مسدد، وأسد بن موسى، وأحمد بن حنبل، والحميدي وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) وذكر هذا الشك أيضًا الحميدي في مسنده (٨٢٩) عن سفيان بن عيينة.

عن ابن (۱) جريج، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرِك ولا قسم إلا الجوار غير أن جدارنا واحد وما ناسبني (۲)، فقال رسول الله عليه: «الجار أحق بسَقَبِه» (۳).

**١٠٠٤** \_ حدثنا ابن شيرويه، أخبرنا إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، فقال رسول الله على قال: «الجار أولى بسقبه»، فقيل: ما السَّقَبُ يا نبى الله؟ قال: «الجوار»<sup>(٤)</sup>.

المام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشَّريد بن سويد، أن رسول الله على قال: «الرجل أحق بسبق أرضه من غيره»(٥).

۱۱۰۱ \_ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن منصور، عن زاذان، عن الحكم بن عتيبة (٢)، [عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي». (٢) كذا بالأصل، ولم أفهمه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٢٣) عن إسحاق، به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٤٧٠٣) عن إسحاق، به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٩٤٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٨٣٢٦)، كلاهما من طريق همام عن قتادة، به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/  $\Lambda$ ۷) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة، واختلف عليه؛ فرواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن الشريد.

وخالفه الخليل بن عمر بن إبراهيم فرواه عن أبيه عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عيينة».

شعيب](۱) عن عمرو بن الشريد، عن رجل من آل الشريد، أن رسول الله ﷺ: «الجار أحق بسقبه ما كان»(۲).

11.٧ \_ حدثنا عبد الله بن محمد الوراق، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا أبو إسرائيل الملائي، عن الحكم بن عتيبة (٣)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بسقبه»(٤).

**١١٠٨ ـ حدثنا** أبو مسلم الكجي، حدثنا عاصم، عن وَبْرُ بن أبي دُلَيلَة، حدثني محمد بن عبد الله بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليُّ الواجد يحل (٥) عرضه وعقوبته» (٢).

11.9 \_ حدثنا الحسن بن سفيان، أخبرنا حبان، أخبرنا ابن المبارك، عن وبْر بن أبي دُليلة، حدثني محمد بن ميمون قال: سمعت عمرًا يحدث، عن أبيه، أنه سمع رسول الله على يقول: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته»، قال ابن المبارك: وقال سفيان: عرضه أن يغلظ له،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٢٥) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن هشيم، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عيينة».

<sup>(</sup>٤) أبو إسرائيل الملائي هو: إسماعيل بن خليفة سيئ الحفظ، ولم أقف على روايته عن الحكم، لكن رواه عن الحكم منصور عند النسائي في الكبرى (١١٧٢٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يجعل»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) الحديث في المنتقى من مسند المقلين (١٢)، والطبراني في الكبير (٧٢٤٩)، وفي الأوسط (٢٤٢٨)، كلاهما عن أبي مسلم الكجي، به. وتابعه ابن مرزوق، كما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩٤٩)، وأبو قلابة عند الحاكم (٧٠٦٥).

وعقوبته الحبس(١).

• **۱۱۱** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن يعلى بن عطاء (۲)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي ﷺ مثله (۳).

اااا عدثنا أبو بكر بن أبي محمد الذراع (١) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك بإسناده مثله (٥).

المجوز (٢) الحسن بن سهل، حدثنا أبو علي المجوز (٦) الحسن بن سهل، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن، حدثنا عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: أردفني رسول الله على خلفه فقال: «أما تروي لأمية شيئًا؟» قلت: بلى، قال: «هيه»، فأنشده بيتًا أو قافية، فلما أتيت على بيت أو قافية

<sup>(</sup>۱) الحديث في المصنف في مسند المقلين (۱۳) عن الحسن بن سفيان به، وأخرجه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩) من طريقين عن ابن المبارك به. ورواه عن وبر بن أبي دليلة جماعة منهم: وكيع وابن عيينة والضحاك بن مخلد وأخرجه أبو داود (٣٦٢٨) عن عبد الله النفيلي، والنسائي (٤٦٨٩) عن محمد بن آدم؛ كلاهما عن ابن المبارك، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «على»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من رواية يحيى بن آدم عن شريك، لكن رواه عن شريك جماعة منهم هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الزراع»، والمثبت هو الصواب، لم أجد له ترجمة، وهو أبو الحسن شعيب بن محمد الذراع يروي عن ابن أبي شيبة، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن بكر القصير، روى عنه ابن شاهين في فضائل فاطمة سنة (٣٠٨هـ)، وأبو الحسن علي بن عمر الحربي، وأبو الحسن محمد بن الحسن المنصوري، وأبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق. ينظر: فضائل فاطمة لابن شاهين (١٧)، ومعجم ابن عساكر (٢/٧١٧)، وشعب الإيمان (٧٢٢١).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المحرز»، والمثبت هو الصواب.

قال: «هيه»، ثم قال: «كاد أن يُسْلِم» (١١).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي، حدثني عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: أنشدت رسول الله على مائة قافية من شعر أمية بن أبي الصلت يقول لي عند كل قافية: «إيه»، ثم قال: «كاد يسلم»(٢).

الله على الجارود، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا أبو خالد قال: قال رسول الله على: «المرء أولى بسقبه»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۱/ ٣٤٢) عن الحسن بن سهل، عن أبي عاصم، به.

وتابعه الطيالسي (١٣٦٧) في مسنده، وأبو أحمد الزبيري عند أحمد (١٩٤٥٧)، وأزهر بن القاسم عند أحمد (١٩٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠١٢) عن عيسى بن يونس، به.

<sup>(</sup>٣) أبو خالد هو: الأحمر، ولم أقف على روايته.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وكأنه سقط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إنا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٢٤٥)، والدولابي في الكنى (٩٧٨) عن محمد بن إسماعيل الصائغ.

وأخرجه ابن السماك في الفوائد المنتقاة (٧٣) من طريق أبي العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن ابن معين، به.

**١١١٦** \_ حدثنا أحمد بن عبد الرحمٰن السامي (١)، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد بهذا الإسناد مثله (٢).

الله المطين، حدثنا محمد بن عبد الله المطين، حدثنا محمد بن عمرو بن عباد (٣)، حدثني حَرَمِيُّ بن عُمارة، حدثني أبو الربيع إمام مسجد بني عدي، حدثنا عاصم الأحول، عن صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي عليه (٤).

المعافى بن عمران الظّهْرِيُّ، حدثنا ابن لهيعة، أخبرني عمران بن المعافى بن عمران الظّهْرِيُّ، حدثنا ابن لهيعة، أخبرني عمران بن ربيعة الصَّدَفي، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه: «أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الخفين»(٥).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال إسحاق: وقال غير محمد: عن أبيه قال: رآني رسول الله على وأنا جالس واضعًا يدي على الأرض فقال رسول الله على: «هذه قِعدة

(١) في الأصل: «الشامي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٩٤٧٠)، ومن طريقه النسائي في الكبرى (٤٤٤٦)، عن أبي عبيدة، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبدة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٧٢) عن محمد بن عمرو، به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٩٩١) من طريق المصنف به؛ لكن بدون ذكر عمرو بن دينار.

وأخرجه الطبراني (٧٢٤٨) من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة؛ كرواية الخطيب.

المغضوب عليهم»(١).

ابراهيم بن إسماعيل ابن علية، حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا شرب أحدكم فاضربوه فإن عاد فاضربوه، ثم أن عاد الرابعة فاقتلوه»(٤).

الا حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد، أن أمه أوصت بعتق رقبة فجاء بأمه إلى رسول الله على الله الله وأني رسول الله على الله على نعم، قال: «أتشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» (٥).

(۱) أخرجه أحمد (۱۹٤٥٤)، وأبو داود (٤٨٤٨) كلاهما من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نضر».

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٢٨٢)، والدارمي (٢٣٥٩)؛ كلاهما من طريق يزيد بن زريع، عن ابن إسحاق، به.

وتابعه إبراهيم بن سعد عند أحمد (١٩٤٦٠)، ويزيد بن هارون عند الحاكم (٨١١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٣٦٥٣) عن موسى بن سعيد. والدارمي (٢٣٩٣) كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، به.

وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عند أحمد (١٧٩٤٥)، ومنها بن عبد الحميد عند أحمد (١٧٩٤٦).

۱۱۲۲ ـ حدثنا ابن شيرويه حدثنا (۱) إسحاق، حدثنا روح بن عبادة، أخبرنا زكريا بن إسحاق المكي، عن إبراهيم بن ميسرة، أنه سمع يعقوب بن عاصم يقول: سمعت الشريد يقول: «أشهد لَوقفت مع رسول الله عليه بعرفاتٍ فما مست قدماه الأرض حتى أتى جَمْعًا»(۲).



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٩٤٦٥) عن روح، به.



1170 موسى بن هارون حدثنا (۱۳۰ موسى بن المرون حدثنا المراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، عن عبد الملك، عن (۸) سعيد بن فيروز، عن أبيه: «أن وفد ثقيف قدموا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي مصادر الحديث: «قارب أو مأرب».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحميدي (۹۲۰)، وابن أبي شيبة (۱۳۲۱). ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۵۹۳)، وابن الأعرابي في معجمه (۱۳۳۰) من طريق الزعفراني، جميعهم عن سفيان، به.

<sup>(</sup>٣) أنى لهارون بن زياد أن يروي عن سعيد بن فيروز؟! فبينهما مفاوز.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «ابن أبي»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن فيروز يروي عن النبي ﷺ حديثًا مرسلًا في وفد ثقيف، سيأتي.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>V) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

على النبي ﷺ، قال: فرأيناه يصلي وعليه نعلان لهما قبلان فبزق عن شماله»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٣٢٨/٢) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن إبراهيم بن الحجاج، به.



الذهلي وأحمد بن عصام قالا: حدثنا أبو عاصم عن (١) عبد الله بن الذهلي وأحمد بن عصام قالا: حدثنا أبو عاصم عن (١) عبد الله بن عبد الله بن غنام، عن أبيه: أن النبي على الطائفي، حدثني عبد الله بن غنام، عن أبيه: أن النبي أتي بوازن في اثني عشر ألف قال: فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل ما قتل من قريش يوم بدر قال: وأخذ النبي على - كذا قال محمد بن يحيى - من حصى، - وقال ابن عصام: من بطحاء -، فرمى به في وجوهنا فانهزمنا» (٢). كذا في الكتاب ابن غنام، وقد قيل: ابن عياض.



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢/٥٤)، وابن أبي عاصم (١٥٨٨)، والحاكم (٢٥٦٢)، وأبو نعيم في الصحابة (٥٤٣٤، ٥٤٣٥) من طرق عن أبي عاصم النبيل به، لكن كلهم قالوا: عبد الله بن عياض وليس عبد الله بن غنام. ورواه الخطيب في المؤتلف كما في الإصابة (٥/١٥) فقال: عبد الله بن غنام.



المعاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي، عن عبد الرحمٰن الطائفي، عن عبد الرحمٰن بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي، عن عبد الرحمٰن بن خالد العدواني، عن أبيه: أنه أبصر رسوَل الله على في مَشرَفِ ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم يبتغي [قا٤٤] عندهم النصر، فسمعته يقرأ ﴿وَالسَّاءَ وَالطَّارِةِ اللَّهِ الطارة: ١] حتى ختمها، فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، وقرأتها في الإسلام، قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ما سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا ولو كنا نعلم ما يقول حقًا لاتبعناه»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة؛ كما في إتحاف الخيرة (٣٧١). وعنه أحمد (١٨٩٥٨). وتابعه يوسف بن عدي كما عند ابن خزيمة (١٧٧٨)، وسهل بن عثمان عند الطبراني (٤١٢٧)، ويحيى بن معين عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (٢٤٤٨).



سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: إني كدتُ بعدك أن أُقتل في شاة من الصدقة، فقال رسول الله على فقراء المسلمين ما أخذناها»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۲٤٦٦)، وفي الكبرى (۲۲۵۷)، وابن أبي شيبة في مسنده (۲۹۲)، وابن قانع في الصحابة (۲/۱٤۱)، وأبو نعيم في المعرفة (٤٥٥١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٩٩١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٠٨) من طريق الفضل بن دكين عن سفيان، به.

وإسحاق هو: ابن راهويه، والملائي هو: دبيس بن حميد، وسفيان هو: الثوري.

وقال ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بعد أن رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة: «قال أبو بكر: عبد الله بن هلال لا أعلم له صحبة، وروى عنه سماك قال: رأيت عمر رجلًا ضخمًا».



ابن زید الصائغ، حدثنا سعید، حدثنا سفیان عن الزهري، عن الربیع، عن سَبرة الجُهَني: «أن رسول الله ﷺ نهی عامَ الفتح عن نكاح المتعة»(٢).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن الربيع بن سَبرة الجهني، عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء»(٣).

ا۱۱۲۱ ـ أخبونا أحمد بن إبراهيم بن مِلحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: «استمتعت في عهد رسول الله على من امرأة من بني عامر ببُردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله على قال: ثم سمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس عنده قال الليث: ثم لقيت الربيع فحدثنى بمثل حديث ابن شهاب»(٤).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «مروان»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور (٨٤٧) عن سفيان، عن الزهري، ولم يذكر هو ولا غيره ممن روى الحديث «مروان» فالظاهر أنها مقحمة من الناسخ. وابن زيد الصائغ هو: محمد بن علي بن زيد الصائغ المكي، وسعيد هو: سعيد بن منصور صاحب السنن. وسفيان هو: ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٠٦/٢٥) عن عمرو الناقد وابن نمير عن سفيان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١٢٣) عن يحيى بن بكير. وعقيل هو: ابن خالد الأيلي، مولى عثمان بن عفان.

**١١٣٢** ـ حدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا حماد بن زيد، عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة،: «أن النبي على نهى يوم الفتح عن المتعة»(١).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٢) حدثنا معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة: «أن رسول الله على حرم متعة النساء»(٣).

الله عنا محمد بن أيوب أخبرنا عفان بن مخلد، حدثنا يحيى بن هانئ، حدثنا معمر، عن الزهري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: «نهى رسول الله عليه عن متعة النساء يوم خيبر» (٤).

القاضي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٤٠٣٤) عن معمر. ومحمد بن أبي بكر هو: المقدمي، ويوسف القاضي هو: يوسف بن يعقوب

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٦٥٢٨) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، وأبو حنيفة في مسنده رواية أبي نعيم الأصبهاني (ص٣٩) عن سليمان بن أحمد عن إسحاق بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) لم أجده من رواية الزهري عن نافع بن جبير، وقد أشار إلى هذه الرواية أبو نعيم في معرفة الصحابة بعد أن رواه من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز؛ فقال: «وللزهري فيه أقوال ثلاثة: رواه عن الربيع، وعن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع، وعن الزهري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن الربيع بن سبرة».

متعة النساء يوم الفتح»، فقلت: ممن سمعته؟ فقال: حدثني رجل عن أبيه، عن عمر بن $^{(1)}$ ، وزعم أنه الربيع بن سبرة $^{(1)}$ .

۱۳۳۱ \_ حدثنا محمد بن عثمان الأموي، حدثنا محمد بن عثمان (۳) عن (٤) سعيد بن عمرو بن سهل الأشعثي، أخبرنا عَبْثَرٌ (٥)، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه قال: «نهى رسول الله عليه عن متعة النساء يوم خيبر وفي حجة الوداع»(٢).



<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وكأنه سقط.

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حديث صالح بن كيسان عن الزهري، وقد أشار إلى هذه الرواية البيهقي في السنن الكبرى (١٤٥٣٨).

ويعقوب بن إبراهيم أبوه هو: إبراهيم بن سعد الزهري.

وقال البيهقي في السنن الصغير (٣/٥٥) (ح٢٤٩٣): «ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز، وفي بعض الروايات عن الزهري، عن الربيع حجة الوداع، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري: عام الفتح، وكذلك هو في رواية عمارة بن غزية عن الربيع، وفي رواية عبد الملك وعبد العزيز ابني الربيع».

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عثمان بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عنيز»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عوانة (٤٠٦٨) من طريق عبثر عن سفيان به.



سفيان، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد (٢) العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: خرجت مع ابن عمي (٣) . . . (٤) مني مع كل واحدة منا بردة، فمررنا بامرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي فقالت: برد كبرد فتزوجتُها تلك الليلة وهو ليلة التروية، ثم أصبحت فرُحتُ عامرًا إلى المسجد الحرام، فإذا رسول الله عليه قائم يخطب بين الباب والحجر وهو يقول: «يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في المتعة؛ فمن كان عنده شيء فليفارقها، ولا تأخذوا مما استَوهبت شيئًا؛ فإن الله على قد حرمها إلى يوم القيامة» (٥).

**١١٣٨** ـ حدثنا أبو خليفة، حدثنا ابن كثير والحَوضي قالا: حدثنا شعبة، عن عبد ربِّه، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه: «أن رسول الله رخص في متعة النساء، وإذا رجل قد خطب امرأة فأتيته بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم، ثم زاد الحوضي: ويقول فيها أشد القول»(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العبد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العبد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٥١٥) من طريق أبي حذيفة عن سفيان به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٣١٥) عن ابن أبي داود عن =

الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه [ق٢٤٤] يقال له: السَّبْري، عن النبي على: «أنه أمرهم بالمتعة قال: فخطبت أنا ورجل امرأة قال: فأتيت النبي على بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد تحريم أو يقول فيها أشد القول، وينهى عنها أشد النهي»(١).

بشر العبدي، حدثنا عبد الله بن شَيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثنا الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه: «أنه خرجوا مع رسول الله على في حجة الوداع حتى إذا قدمنا عسفان قام رجل من بني مُدلِج فقال: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، فقال رسول الله على قد أدخل في حَجِّكم عمرةً، فإذا قدمتم فمن تطوَّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي»، فلما حللنا قال لنا رسول الله على «استمتعوا من هذه النساء»، والاستمتاع يومئذ عندنا النكاح قال: فعرضنا ذلك ذلك على النساء فأبين إلا أن يضرب بيننا وبينهن أجلًا، فذكرنا ذلك لرسول الله على فقال: «افعلوا» قال: فخرجت أنا وابن عم لي معي برد ومعه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشبُّ منه، فعرضنا على امرأة ومعه برد كبرد والشاب أعجب إليها، قال: فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرًا، فما بت عندها إلا تلك الليلة حتى أصبحت غاديًا إلى

<sup>=</sup> أبي عمر الحوضي.

وأبو خليفة هو: الفضل بن الحباب الجمحي. وأبو عمر الحوضي هو: حفص بن عمر بن الحارث البصري. وعبد ربه هو: ابن سعيد بن قيس الأنصاري.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٣٤٧) عن محمد بن جعفر.

المسجد، فإذا رسول الله على بين الحجر والباب يخطب الناس يقول: «إني أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيلها؛ فإن الله على قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا»(١).

المفضل، حدثنا عُمارة بن غَزِيَّة حدثنا الربيع بن سبرة: «أن أباه غزا مع المفضل، حدثنا عُمارة بن غَزِيَّة حدثنا الربيع بن سبرة: «أن أباه غزا مع رسول الله على في فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة بين ليلة ويوم قال: فأذن لنا رسول الله على في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي وعلي فضل من الجمال وهو قريب من الدمامة، ومع كل واحد منا برد، أما بردي فبرد خَلِقٌ، وأما برد صاحبي ابن عمي فبرد جديد غض (٢)، حتى كنا بأسفل مكة أو بأعلاها، فلقينا فتاة مثل البكرة المليطة (٣) فقلنا لها: هل لك في أن يستمتع منك أحد فقالت: ماذا تبذلان؟ قال: فنشر كل واحد منا بردة فجعلت تنظر إلى الرجلين فإذا رآها صاحبي ينظر إلى عطفها، وقال: إن برد هذا خلق و (١)مح وبردي جديد غض، وتقول: برد هذا لا بأس به، ثلاث مرات أو مرتين، ثم استمتعت منها فلم يخرج حتى حرمها رسول الله كلي (١٠).

١١٤٢ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية محمد بن بشر العبدي عن عبد العزيز بن عمر، لكن رواه عن عبد العزيز جماعة منهم: عبدة بن سليمان، وأبو نعيم، وإسحاق الأزرق، ووكيع، والثوري، ومعمر، وابن أبي زائدة وآخرون.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عض»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «البكرة الغليظة»، وعند أبي نعيم: «العَنظنَطة».

<sup>(</sup>٤) «الواو» ساقطة عند أبي نعيم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٣٢٥٣) من طريق شيخ المصنف، به.

عتّاب بن بَشير، حدثنا عُمارة بن غَزية، عن ابن سبرة، عن أبيه قال: «كنا مع النبي على في غزاة الفتح فأحلل لنا متعة النساء، فخرجت أنا وابن عم لي حتى نأتي امرأة من بني عامر بن صعصعة طويلة غليظة، فخيرتها في نفسي وفي صاحبي ومعي برد ومع صاحبي برد، فنظرت ساعة ثم قالت: برد كبرد، وكنت أوسم منه فاختارتني، فكنت معها؛ فخرجتُ من فورِنا ذلك فأتيت النبي على فإذا هو قائم ينهى الناس عنها»(۱).

النفيلي النفيلي النفيلي عن البو شعيب حدثنا النفيلي أب حدثنا عثمان بن عبد الرحمٰن عن عبد العزيز بن الربيع، عن أبيه، عن جده قال: «أمرنا نبي الله عليه بالمتعة عام (٤) الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنه (٥).

ابن عبد الحكم (۱۱ موسى بن هارون عن (۲) ابن عبد الحكم حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، حدثني أبي عبد العزيز بن الربيع، عن أبيه، عن جده، عن النبي الله الله الله الله الله أسانيد صحاح (۹).

<sup>(</sup>١) لم أقف على رواية عتاب عن عمارة، وقد تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «التغلبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تمام».

<sup>(</sup>٥) عثمان بن عبد الرحمٰن هو: الطرائفي فيه ضعف، والحديث أخرجه مسلم (٥) من طريق يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن الربيع به.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الحكيم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو عوانة (٤٠٥٩) عن ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٩) وهو كذلك؛ هذه الأحاديث مروية في كتب الصحاح، كمسلم وغيره.

ويحيى الحماني وأحمد بن إبراهيم الموصلي وإبراهيم (١) وأبو إبراهيم الترجماني قالوا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه: «يَستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم»، والحديث على لفظ بعضهم (٢).

ابن شيرويه إسحاق، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن سعد بإسناده عن النبي ﷺ نحوه (٣).

المحكم بن موسى وابن عبد الحكم بن موسى وابن عبد الحكم أن عدثنا حدثني عمي عبد الحكم أن قالا: حدثنا حرملة بن عبد العزيز، حدثني عمي عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده سبرة بن معبد قال: قال رسول الله على: «يستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم»(٥).

<sup>(</sup>١) كذا، ولعل الصواب: «إسماعيل أبو إبراهيم الترجماني».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٥٣٩) عن الحسين بن إسحاق التستري عن يحيى الحماني.

وأخرجه الحارث في مسنده (١٦٦) من طريق محمد بن جعفر الوركاني.

وابن خزيمة (٨١٠) من طريق عبد الله بن عمران العابدي، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به.

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: «سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، فقال: ضعاف». تهذيب الكمال (۸۳/۹).

<sup>(</sup>٣) لم أجده من رواية يحيى بن آدم، لكن رواه عن إبراهيم غير واحد منهم: يحيى الحماني، والوَرْكاني، والعابدي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحكيم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك (٩٢٥) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الله عبد الحكم، وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٥٤٣)، والبيهقي في السنن الصغير (٩١٧).

سعد [ق٣٤٤] عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قال رسول الله عليها «يُؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشرًا فاضربوه عليها»(١).

**۱۱٤٩** ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا يحيى بن آدم أو غيره، عن إبراهيم بن سعد بهذا نحوه (٢).

العبر الحباب، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، زيد بن الحباب، حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: «علموا الصبي إذا بلغ سبع (٣) سنين الصلاة، واضربوه عليها لعشر» (٤).

ااها \_ حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا أبو سعيد حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني، حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، أن النبي على قال: «علموا أبناءكم الصلاة وهم بنو سبع سنين، واضربوهم عليها وهم بنو عشر سنين، وصلُّوا في مُراح الشاة»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في السنن (٤٩٤) من طريق إبراهيم بن سعد.

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حديث يحيى بن آدم، ورواه عن إبراهيم بن سعد جماعة منهم: يحيى الحماني عند الطبراني في الكبير (٦٥٤٧)، ومحمد بن عيسى عند البيهقي في المعرفة (٥٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٥٤٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، بلفظ: «إذا بلغ الصبي سبع سنين فمروه بالصلاة...» فظهر سقوط لفظ هنا: «سبع».

ولم أقف في الرواة عن زيد بن الحباب من يسمى: محمد بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في السنن (٤٠٧) عن علي بن حجر، عن حرملة بن عبد العزيز، =

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد بإسناده قال: «نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي في عطن الإبل، وأمرنا أن نصلي في مُراح الغنم»(١).

المحكم بن موسى وابن عبد الحكم بن موسى وابن عبد الحكم قالا: حدثنا حرملة بن عبد العزيز، حدثني عمي عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي عليه: «صلوا في مُراحات الغنم، ولا تصلوا في مُراحات الإبل»(٢).

**١١٥٤** ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا عبد الملك بن الربيع بإسناده مثله (٣).

المحاق، حدثنا إسحاق، حدثنا إسحاق، حدثنا إسحاق، حدثنا محمد بن جابر، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن ابن أبي سبرة والله عن أبيه قال: لما خرج رسول الله على العقبة نيرانًا وسمع

<sup>=</sup> بدون قوله: «وصلوا في مراح الشاة». ثم قال الترمذي: «حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق».

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في السنن (١٠٧٧) من طريق محمد بن جعفر القطيعي عن إبراهيم بن سعد، عن عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغوي في شرح السُّنَّة (٥٠٢) من طريق محمد بن هشام النميري عن حرملة.

ثم قال الترمذي: «حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٨١) عن زيد بن حباب، ثم قال الترمذي: «حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق».

<sup>(</sup>٤) كذا ولعل الصواب: «عن ابن سبرة» وليس «ابن أبي سبرة».

أصواتنا (۱) فقال: «ما هذه النيران والأصوات؟» قالوا: هذه أصوات النساء اللاتي تزوجن متعة على فِراق أزواجهن، فقال رسول الله على: «إن المتعة حرام، إنما أُحلت لأجل (۲) جيش العسرة ثلاثة أيام، ثم عارت (۳) حرامًا» (٤).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «صواتنا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لأهل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عادت».

<sup>(</sup>٤) لم أجده، وتقدم تخريجه.



الماعيل بن عياش، عن إسحاق بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن يوسف بن سليمان، عن جدته ميمونة، عن عبد الرحمٰن بن سَنَّة، عن رسول الله عليه أنه قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء»، قيل: يا رسول الله، وكيف الغرباء؟ قال: «الذين يَصلُحون إذا فسد الناس»(٢).

<sup>(</sup>١) كذا وفي كتب الصحابة «الأسلمي» كما عند ابن حبان في الثقات، وأبي نعيم في معرفة الصحابة، وابن عبد البر في الاستيعاب، وابن الأثير في أسد الغابة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (١٦٦٩٠) من طريق الهيثم بن خارجة.ونعيم بن حماد (١٣٧٩) من طريق الوليد وأبي المغيرة.

وأبو نعيم في الصحابة (٤٦٧١) من طريق الحارث بن عبد الله الهمذاني.

وابن وضاح في البدع (١٧٢) من طريق أسد بن موسى، خمستهم عن إسماعيل بن عياش، به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤٩٩/٥) وقال: «ولا أعلم لعبد الرحمٰن بن سنة غير هذا الحديث، ولا يُعرف إلا من هذه الرواية التي ذكرتها».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سيب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٩٠٠) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب.



العَوذي المحدد المحدد المحدد و المحدد المحدد المحدد المحدد العودي قالوا: حدثنا هُدبة، حدثنا حماد بن الجعد، حدثنا قتادة، حدثنا خلاد الجهني، عن أبيه السائب، أن النبي على قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار» أن

**١١٥٩** ـ حدثنا الأزهري قال: سمعت عمرو بن علي يقول: سمعت داود<sup>(٥)</sup> يذكر حماد بن الجعد فقال: كان جارَنا فلم نعلم إلا خيرًا، وله أحاديثُ لا يُتابَع على شيء منها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العودي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٨٩)، وأحمد (٢٢١٣٩)، والطبراني في الكبير (٦٦٢٣) من طريق عبد الله بن أحمد والبغوي والحضرمي، كلهم عن هدبة بن خالد، به.

وقال الترمذي في العلل الكبير (٢٦/١): «سألت محمدًا عن حديث خلاد بن السائب، عن النبي ﷺ في الاستنجاء فقال: لم أر أحدًا رواه عن قتادة غير حماد بن الجعد، وعبد الرحمٰن بن مهدي كان يتكلم في حماد بن الجعد».

<sup>(</sup>٥) كذا، ولعل الصواب: «أبا داود».

<sup>(</sup>٦) لم أجده بهذا السياق عن داود، وقد أخرج ابن عدي في الكامل (٣٢٨/٣) قال: «كتب إليَّ مُحمد بن الحسن، حدثنا عمرو بن علي قال: حدثتُ عبد الرحمٰن بن مهدي، عن أبى داود، عن حماد بن الجعد فقال: سبحان الله، =



117. حدثنا هشام بن علي السيرافي، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا سعيد ـ يعني: ابن سلمة ـ حدثني موسى قال: كان إياس بن سهل الجهني يحدِّث عن النبي على قال: «لا يبرحُ الناسُ على شريعة من الأمر ما لم يُقبض العلم، ويكثر أولاد الزنا، ويكثر الصقارون (۱۱)»، قيل: وما الصقارون (۲۱) يا نبي الله؟ قال: «الذين إذا التقوا كانت تحيتهم ومساءلتهم أن يقول بعضهم لبعض: كيف أصبحت أو كيف أمسيت أخزاك الله، ويقول الآخر: بخير لعنك الله، فهؤلاء الصقارون (۳)»(٤٠).



<sup>=</sup> تحدِّث عن حماد بن الجعد، أفلا تحدث عن بحر، وعثمان البري، وأبي جزي، والحسن بن دينار، هؤلاء أصحاب حديث، ثم قال: كان حماد عنده كتاب عن محمد بن عمرو، وليث، وقتادة، فما كان يفصل بينهم؛ فذكرت ذلك لأبي داود فقال: كان إمامنا أربعين سنة، ما رأينا إلا خيرًا».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الصفارون»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الصفارون»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الصفارون»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) لم أجده من حديث إياس بن سهل، وإياس مختلف في صحبته، وقد أخرجه أحمد (١٥٦٢٨) من طريق سهل بن معاذ، عن أبيه معاذ بن أنس الجهني، وفيه «الصقارون» بدل «الصفارون».

وموسى الذي يروى عنه سعيد بن سلمة هو: موسى بن جبير.



ا۱۱۱ مغیرنا بشر بن موسی، حدثنا الحریری (۱) مینی: یحیی بن بشر مدثنا معاویة، عن یحیی بن أبی كثیر، عن بَعجة بن عبد الله أن أباه أخبره، أن رسول الله علیه قال لهم یومًا: «هذا یوم عاشوراء فصوموه»، فقام رجل من بنی عمرو بن عوف فقال: یا رسول الله، إنی تركت قومی منهم صائم ومنهم مفطر، فقال النبی علیه: «اذهب إلیهم فمن كان مفطرًا فلیُتم صومه» (۲).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجريري»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٦٨٣) عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن يحيى بن بشر الجريري، بلفظ: «اذهب إليهم فمن كان منهم مفطرًا فليمسك، ومن كان صائمًا فليتم صومه».

وأخرجه أحمد عن هشام بن سعيد عن معاوية بن سلّام، باللفظ المذكور هنا. ومعاوية هو: ابن سلام، وبعجة بن عبد الله هو: بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني.

وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا معاوية بن سلام، ولا يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد».



المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا مسلم بن خالد، عن حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله الجهني، عن عبد الله بن بدر الجهني صاحب رسول الله [ق٤٤٤] على أن رسول الله على قال: «من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاضربوا عنقه»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البغوي في معجم الصحابة (١٦٧٦) من طريق حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان.

وحرام هو: ابن عثمان بن عمرو الأنصاري السلمي، وعبد الأعلى هو بن حماد بن نصر الباهلي.

ومسلم بن خالد هو: الزَّنجي.



سليمان، أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب (۱) الجهني يحدث عن أبيه، سليمان، أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب (۱) الجهني يحدث عن أبيه، عن عمه: أن رسول الله على خرج (۲) عليهم وعليه أثر الغسل وهو طيب النفس فظننا أنه ألم بأهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس؟ قال: «أجل والحمد لله»، قال: ثم ذكرنا الغنى فقال رسول الله على: «لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى والمال، وطيب النفس من النعيم» (۱).

ابراهيم بن علي عن (٤) يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال، عن عبد الله بن سليمان، أنه سمع معاذ بن عبد الله بن حبيب يحدث عن أبيه، عن عمه (٥)، أن رسول الله عليه قال... ثم ذكر مثله (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حبيب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغوي في معجم الصحابة (١٦٧٦) من طريق حفص بن ميسرة، عن حرام بن عثمان، به.

وحرام: هو ابن عثمان بن عمرو الأنصاري السلمي، وعبد الأعلى هو: ابن حماد بن نصر الباهلي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢١٣١) من طريق إسماعيل بن قتيبة، =

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا و عامر العقدي، حدثني عبد الله بن المدني، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب، عن أبيه، عن عمه، عن النبي على نحوه، وقال فيه: «والتقوى خير من الغنى، وطيب النفس هي النعيم»(٢).

ابن، حدثنا معن بن عيسى، حدثني عبد الله بن سليمان المدني، عن معاذ بن عبد الله بن عيسى، حدثني عبد الله بن سليمان المدني، عن معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني، عن أبيه، عن عمه، أن النبي على قال: «لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم»(٤).



<sup>=</sup> عن يحيى بن يحيى به، ثم قال بعده: «هذا حديث مدني صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والصحابي الذي لم يسمه سليمان بن بلال هو: يسار بن عبد الله الجهني».

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أبي»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١٦٦٤٣) عن أبي عامر العقدي.

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصل، ودعلج يروي في المسند عن محمد بن أبان بواسطة محمد بن شاذان، أو موسى بن هارون، أو أسلم بن سهل صاحب تاريخ واسط، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وجعفر بن الترك، وعلي بن أحمد الأبار. ولعله ابن الترك فهو الوحيد الذي ينسبه إلى أبيه ويقول: (ابن الترك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٤٤) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي.

وأخرجه ابن بشران في أماليه (١٠٢٥) من طريق هارون بن عبد الله، كلاهما عن معن بن عيسي.





<sup>(</sup>١) في الأصل: «فقر وفت»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال ابن خبيب: قال:»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١١٥): حدثنا أحمد بن علي بن مسلم، نا أمية بن بسطام، نا يزيد بن زريع، نا روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله على في طريق مكة، فأصابتنا ضبابة فرقت بين الناس، فقال النبي على: «قل»، قلت: ما أقول؟ قال: «وقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق: ١]» حتى ختمها، ثم قال: «قل»، قلت: ما أقول؟ قال: «وقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ﴿ النّاسِ: ١]» حتى ختمها، فما تعوذ الخلق بمثلهما». ١]» حتى ختمها، فقلتها. ثم قال: «تعوذ بهما؛ فما تعوذ الخلق بمثلهما». وأخرجه أيضًا أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص٢٧٠) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، والبغوي في معجم الصحابة (١٦٧٧) كلاهما عن زيد بن أسلم به.



الزهري، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو مصعب الزهري، حدثني محمد بن معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن يحدث عن عقبة بن سويد الجهني، عن أبيه قال: سألت النبي على عن الشاة، فقال: «لك أو(۱) لأخيك أو للذئب»، وسألته عن البعير - وكان إذا غضب عرف ذلك في وجهه -؛ فقال: «ما لك وله؟ معه سقاؤه وحذاؤه ووعاؤه، يرد الماء ويصدر الكلأ، خل سبيله حتى يلقى ربه»، وسألته عن اللُّقَطة فقال: «عرِّفها سنة، ثم أوثِقُ وكاءها وصرارها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فشأنك بها»(۱).

**۱۱۲۹** ـ حدثنا ابن الجارود، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا محمد بن معن بإسناده مثله (۳).

الطبراني في الكبير».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «و»، والمثبت هو الموافق لما في المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٤٦٨) عن موسى بن هارون. وأبو مصعب هو: أحمد بن أبي بكر الزهري الفقيه المدني. وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣٩٢/٥): «حديث صحيح إسناده: وصله

<sup>(</sup>٣) لم أجده من حديث إبراهيم بن حمزة، وتقدم تخريجه. وابن الجارود هو: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، ومحمد بن يحيى هو: الذهلي، وإبراهيم بن حمزة هو: أبو إسحاق الزبيري المدنى.

## 

11٧٠ \_ حدثنا أبو عبد الله البُوشَنْجي، حدثنا النُّفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يعقوب بن عتبة، عن مسلم بن عبد الله الجهني، عن جندب بن مكيث الجهني قال: «بعث رسول الله ﷺ غالب (١) بن عبد الله الكلبي كلب (٢) ليث إلى بني الملوَّح بالكَديد، وأمره أن يُغير عليهم في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقُديد لقِيَنا به الحارث بن مالك وهو ابن برصاء الليثي فأخذناه فقال: إنى إنما جئت لأسلم، فقال له غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت مسلمًا فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك، قال: فأوثقه رباط وخلف علیه رجلًا أسود كان معنا قال: وامكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك فاجتز رأسه، ومضينا حتى أتينا بطين الكديد فنزلناه عشية (٣) بعد العصر، فبعثنى أصحابي إليه فعمت إلى تل يطلعني على الحاضر، فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس، فخرج رجل منهم ينظر فرآني منبطحًا على التل فقال الامرأته: إنى لا أرى سوادًا على هذا التل ما رأيته في أول النهار، فانظرى لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك، فنظرت فقالت: والله ما أفتقد شيئًا قال: فناوليني قوسى وسهمين من نبلي، وناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي ونزعته فوضعته ولم أتحرك، ورماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته،

<sup>(</sup>١) في الأصل «غالبة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كتب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في رواية: «عشيشة».

فقال لامرأته: والله لقد خالطه سهماي ولو كان رمية لتحرك فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا يمضغهما عليَّ الكلاب قال: ومهلناهم حتى راحت [ق٤٤٥] روائحهم حتى إذا احتلبوا وعطفوا وسكنوا وعينوا (١) وذهبت عتيمة (٢) من الليل شنتًا عليهم الغارة؛ فقتلنا مَن قتلنا، واستقنا من النعم فوجهنا قافلين به وخرج صريخ من القوم إلى قومهم مغوثًا قال: وخرجنا سراعًا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه؛ فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس؛ فجاءنا ما لا قِبَل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قُديد بعث الله وَبَل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا ذلك مطرًا ولا سحابًا (٣)؛ فجاء بما لا يقدر أحد يقدم عليه ونحن نحدوها \_ شك من النفيلي \_ سراعًا حتى أسندناها في المُشَلَّل، ثم حزرنا عنه فأعجزنا القوم بما في أيدينا فما أنسى قول الراجز من المسلمين وهو يحدوها أو نحدوها في أيدينا فما أنسى قول الراجز من المسلمين وهو يحدوها أو نحدوها في أيدينا فما أنسى قول الراجز من المسلمين وهو يحدوها أو نحدوها في أيقابها:

## أبى أبو القاسم أن تَعزُبي في خَطَلٍ نَباتُه (٥) مُغلَولَبِ صُفْرٌ أَعالِيهِ كلَونِ المَذهَب» (٦)

11۷۱ \_ حدثنا ابن الجارود، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة،

<sup>(</sup>١) في المسند: «وعطنوا».

<sup>(</sup>۲) في المسند: «عتمة».

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعدوها»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بناته»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١٥٨٤٤) من طريق ابن إسحاق به، وأخرجه الحاكم في المستدرك مختصرًا (٢٥٧١) ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

عن مسلم بن عبد الله بن خُبيب الجهني، عن جندب بن مكيث الجهني قال: «بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الليثي، ثم أخذ بني كلب بن عوف...» ثم ذكر هذه القصة (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٠٩٣) من طريق عن عبد الله بن إدريس.



**١١٧٢** \_ حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي<sup>(۱)</sup>، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي: أن النبي على سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة (٢) مبرورة» .

ابن عاصم، عن ابن الكجي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد عن عن عن عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن قَطَع سدرة تن فضرب الله رأسه في النار»(٧).



<sup>(</sup>١) هو: على بن عبد الله الأزدى صدوق ربما أخطأ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وجهة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٥٤٠١) عن حجاج، به.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) هو: سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٤٤١)، وابن قانع (٢/ ٦٤)، وأبو نعيم في الصحابة (٤٠٨٤) كلهم من طريق شيخ المصنف، والحديث في سنن أبي داود (٥٢٣٩) وغيره.





ابن زید الصائغ، حدثنا أحمد بن شبیب، أخبرنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو خزامة، حدثني الحارث بن أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو خزامة، حدثني الحارث بن سعد، أن أباه أخبره: أنه سأل رسول الله على فقال: يا نبي الله، أرأيت رُقًى نسترقيها ودواءً نتداوى به وتقى نتقيها، هل يردُّ من ذلك من قدر الله على من شيء؟ فقال رسول الله على «إن ذلك من قدر الله على «١٠).

ابن زید الصائغ، حدثنا سعید، حدثنا سفیان، عن الزهري، عن ابن أبي خزامة، عن أبیه قال: قال رجل لرسول الله ﷺ ـ أو هو الذي قال لرسول الله ﷺ ـ: أرأیت دواءً نتداوی به ورُقًی نسترقی بها وتُقًی نتقیها هل یردُّ من قدر الله؟ قال: «إنها من قدر الله»(۳).

1117 \_ حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٧٤٣٢) من طريق عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد.

وقال الدولابي في الكنى والأسماء (٢/ ٥٢٣): «سمعت العباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن الحارث بن سعد، وأخطأ فيه، إنما هو عن أبي خزامة، أحد بنى الحارث».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٥٤٧٢) من طريق ابن عيينة، به.

حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن الزهري، عن رجل من بني سعد بن هُدَيم، عن أبيه قال: يا رسول الله، إن لنا رقى (١) نسترقي بها وأدوية نتداوى بها وتقى نتقي بها فهل تغني من القدر شيئًا؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنهن من القدر»(٢).

الزهري، عن أبي خزامة الأنصاري، عن أبيه، عن النبي على بذلك، قال الزهري، عن أبي عن أبي بذلك، قال المحاق: قد استثنى سفيان في إسناده مرة فقال: إن شاء الله (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ردقي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه من حديث حماد بن سلمة، وقد ذكر ابن حجر في الإصابة (٢) لم أجد من أخرجه من حديث حماد بن سلمة عن عبد الرحمٰن بن إسحاق، فقال: «وقد رواه حماد بن سلمة عن أبيه، ولم يسمِّه ولم يكنِّه»، ورواه عن الزهري، عن رجل من بني سعد، عن أبيه، ولم يسمِّه ولم يكنِّه»، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٩٦)، وابن طهمان في مشيخته (٨٦) من طريق عبد الرحمٰن بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «السرقي الجلالي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو جعفر البَختَري في مجموع فيه مصنفات أبي جعفر بن البختري (١٢/١٧٦) من طريق حامد بن سهل عن معلى. ووهيب هو: ابن خالد بن عجلان الباهلي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو القاسم الصفار في المنتخب من كتاب الأربعين في شعب الدين، انتخاب الضياء المقدسي (٤٢) من طريق محمد بن عبد الله السِّمَّذي عن ابن شيرويه. لكن وقع فيه: «ابن أبي خزامة»، ولم يذكر قول إسحاق.

1149 \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عثمان بن (۱) عمر، حدثنا يونس الأيلي، عن الزهري، عن أبي خزامة الأنصاري، حدثني الحارث بن سعد، أن أباه أخبره أنه سأل رسول الله... فذكر مثله (۲).



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٤٦٨) من طريق عثمان بن عمر.

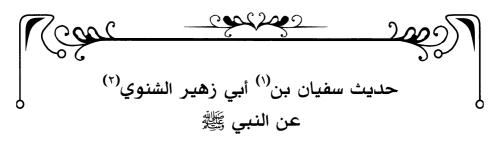

عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير قال: عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله على يقول: "تفتح اليمن فيأتي قوم يسبون "فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح العراق [ق٢٤٤] فيأتي قوم يسبون (٤) فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم يفتح الشام فيأتي قوم يسبون (٥) فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» (٢).

الما المحفر الفريابي، حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن أبي (٧) زهير النمري، عن النبي ﷺ نحوه (٨).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الشعرى»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في مصادر التخريج «يُبِسُّون».

<sup>(</sup>٤) في مصادر التخريج «يُبِسُّون».

<sup>(</sup>٥) في مصادر التخريج «يُبِسُّون».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٤١٠) من طريق القعنبي به، وأخرجه البخاري (٦٨٧٥) من طريق التنيسي عن مالك به.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو عوانة في المسند (٦٣٧) من طريق أنس بن عياض، به.

**١١٨٣** \_ حدثنا ابن شعيب، حدثني أحمد بن واقد، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أنه أخبره عبد الله بن الزبير، أخبره أن سفيان بن أبي زهير الأزدي أخبره، أنه سمع رسول الله على يقول: «تُفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» (٢).

**۱۱۸۴** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة بإسناده نحوه (۳).

11٨٩ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه أخبره عبد الله بن الزبير أخبره سفيان بن أبي زهير بالأزدي أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم فيبسون يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» (٤).

١١٨٦ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن

<sup>(</sup>١) لم أجده من حديث على بن مُسهر، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٤٠٩) من طريق زهير بن معاوية، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٧٥) عن وكيع به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١/ ٣٨٤) من طريق أبي خيثمة عن جرير بن عبد الحميد.

وكيع، عن هشام بن عروة بإسناده نحوه<sup>(١)</sup>.

**۱۱۸۷** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله (۲).

**۱۱۸۸** \_ حدثنا ابن شیرویه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبدة بن سلیمان، حدثنا هشام بن عروة بإسناده نحوه (۳).

المجمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا أبو ضَمرة ومحمد بن فليح، عن الحارث بن عبد الرحمٰن، حدثني عروة بن الزبير، عن رجل من أهل شنوءة، أن النبي على قال ـ وذكر أهل المدينة والموضع الذي وصفوا به ـ قال: «يفتح اليمن، فيأتي منها آتٍ يسبى بما فيه ويدعو إليه؛ فيذهب ذاهب، ويمكث ماكث، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فيفتح الشام فيأتي منه آتٍ يسبى بما فيه وهو يدعو إليه، ويمكث ماكث، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فيفتح الشام فيأتي لهم لو كانوا يعلمون، فيفتح الشام فيأتي منه آتٍ يسبى بما فيه وهو يدعو إليه، ويمكث ماكث، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فيفتح الشام فيأتي منه آتٍ يسبى بما فيه وهو يدعو إليه، ويمكث ماكث، والمدينة خير لهم

• **١١٩٠** \_ حدثنا جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا الحارث بن أبى زهير<sup>(٥)</sup>.

ا الم عدثنا موسى بن خزيمة، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن يزيد بن خصيفة، أن السائب بن يزيد أخبره، أنه سمع سفيان بن أبي زهير \_ وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبي على الله على المناب النبي الله على المناب النبي المناب المناب النبي المناب النبي المناب النبي المناب المناب

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١١٧٤)، وأبو موسى هو: إسحاق بن موسى الأنصاري.

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۱۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤٤٥٩) من طريق محمد بن آدم عن عبدة.

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه.

يحدث قال: سمعت رسول الله عَلَيْة يقول. . . مثله (١).

الحماني، حدثنا سليمان بن بلال، عن يزيد بن خصيفة (٢)، عن الحميد الحماني، حدثنا سليمان بن بلال، عن يزيد بن خصيفة (٢)، عن السائب بن يزيد، عن سفيان بن أبي [ذر] (٣) قال: قال رسول الله علي: «من اقتنى كلبًا غير كلب ضَرع وزرع نقص من عمله كل يوم قيراط»، قال السائب: فقلت لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله عليه؟ قال: نعم ورب الكعبة (٤).

**۱۱۹۳** \_ حدثنا موسى بن هارون حدثنا<sup>(ه)</sup> يحيى بن أيوب وسريج قالا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني يزيد بن خَصيفة بإسناده نحوه (۲).

1198 \_ حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خَصيفة أن بسر (٧) بن سعيد أخبره، أنه سمع في مجلس الليثيين (٨) يذكرون: أن سفيان بن أبي فلان

<sup>(</sup>١) لم أجده من حديث السائب بن يزيد، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خصفة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) الصواب: سفيان بن أبي زهير، وهو: سفيان بن أبي زهير الشنائي. كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٢٥) من طريق القعنبي عن سليمان بن بلال به. وأخرجه مسلم من طريق مالك عن يزيد بن خصيفة (١٥٧٦).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه إسماعيل بن جعفر في جزء له من رواية على بن حجر السعدي (٣٢٧)، وإسماعيل بن جعفر هذا هو: الزرقي الأنصاري، أبو إسحاق المدني.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «بن بشر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «السلمين»، والمثبت هو الصواب.

أخبرهم أن [فرسه أعيت] (۱) بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله على فرجع إليه يستحمله، فزعم سفيان كما ذكروا أن رسول الله على خرج معه يبتغي (۲) له بعيرًا فلم يجد إلا عند أبي جهم بن أبي حذيفة العدوي فساومه فقال أبو جهم: لا أبيعكه يا رسول الله ولكن خذه فاحمل عليه من شئت، فزعمت أنه أخذه منه وخرج معه حتى إذا بلغ بنوا (۳) الإهاب زعم أن رسول الله على قال: «يوشك البنيان أن يبلغ هذا [ق٧٤٤] المكان، ويوشك الشام أن يفتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم (٤) ريفه ورخاءه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، إن إبراهيم دعا لأهل مكة وإني أسأل الله أن يبارك لها في صاعها ومُدِّها مثل ما بارك لأهل مكة "(٥).

**۱۱۹۵** ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني يزيد بن خصيفة بإسناده نحوه (۲).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «قريشًا عيت وهو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «تبتغي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) الصواب: «بئر» كما في المسند.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فيتعجبهم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٣٣٢) من طريق سليمان بن داود الهاشمي، عن إسماعيل بن جعفر.

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه برقم (۱۱۸۳).



الزهري، أنه سمع عبد الله بن عبد الله بن عمر، أنه سمع إياس بن الزهري، أنه سمع عبد الله بن عبد الله بن عمر، أنه سمع إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب يقول: قال رسول الله على عبد الله، ذَئِرْنَ (۱) النساءُ على فجاء عمر إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، ذَئِرْنَ (۱) النساءُ على أزواجهن، فأذن رسول الله على ضربهن فأطاف بآل محمد على تلك الليلة أناس (۲) كثير كلهن يشكو أزواجهن، فقال (۳): رسول الله: «لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن تشكو أزواجها؛ فلا تجدوا أولئك أخياركم» (۱).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «قد ذكر إن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الصواب: «نساء» كما عند أبي داود.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «يا»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٤٦) عن أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح عن سفيان، والحديث صححه ابن الملقن في البدر المنير (٨/٥٠).



الفلاس، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن الفلاس، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب (۱)، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذئاب قال: «قدمت على رسول الله على فأسلمت فقلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما يُسلمون عليه ففعل واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر أيضًا من بعده، ثم استعملني عمر، فأتى قومَه وكان من أهل السّراة فقال: يا قوم، أدوا زكاة العسل؛ فإنه لا خير في مال لا يؤدون زكاة الله، قالوا: كم نؤدي؟ قال: العشر، فأخذ منهم العشر فباعه وجعله في صدقات المسلمين (۳).



<sup>(</sup>١) الصواب: «ذباب» كما في المسند.

<sup>(</sup>٢) الصواب: «ذباب» كما في المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (١٦٧٢٨) عن صفوان بن عيسى. قال العقيلي: «عن البخاري قال: عبد الله والد منير ولم يصح». الضعفاء الكبر (٢٠٠/٢).



المجادا على بن زيد الصائغ، حدثنا بشر بن عيسى بن ميمون (۱) محدثنا النضر بن عربي، عن عاصم، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي أروى الدوسي قال: كنت مع رسول الله على جالسًا فطلع أبو بكر وعمر فقال: «الحمد لله الذي أيدني بكما» (۲)(۲).

1149 \_ حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، حدثنا الحضرمي \_ هو أحمد بن إسحاق \_، حدثنا وهيب، حدثنا أبو<sup>(3)</sup> واقد، حدثني أبو<sup>(6)</sup> أروى قال: «كنت أصلي مع رسول الله ﷺ بالمدينة، ثم أتى الشجرة \_ يعني: ذا<sup>(7)</sup> الحليفة \_ قبل أن تغيب الشمس»<sup>(۷)</sup>.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «مرحوم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر من طريق دعلج تاريخ دمشق (۳۰/۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (٣٧).

والنضر بن عربي هو: أبو روح الباهلي. وعاصم هو: ابن عمر العدوي.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ذو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٢٥) عن أحمد بن إسحاق.



«أنه وفد إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح فقطعه له، قال: فلما ولى قال رجل: يا رسول الله، تدري ما قطعت كذا وكذا فأقطعت له الماء العِدَّ؛ فرجعه منه»(١).

مدننا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا محمد بن يحيى بن قيس بهذا الإسناد مثله، وقال فيه: عن شُمير (٢٠) بن عَبدِ المَدَانِ، وزاد فيه قال: وسألت رسول الله عليه: ما يُحمى من الأراك؟ قال: «ما لا تناله أخفاف الإبل» (٣٠).

النعمان، حدثنا أبو عمر محمد بن يحيى بن قيس بهذا الإسناد مثله (٤).

17.7 \_ أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان، أخبرنا المبارك، أخبرنا المعمر، عمن سمع يحيى بن قيس المازني يحدث قال: حدثني رجل، عن أبيض بن جمال: «أنه استقطع النبي على الملح الذي بمأرب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۰۲٤) قال: «حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني ـ المعنى واحد ـ أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم، أخبرني أبي، عن ثمامة بن شَراحيل، عن سُمي بن قيس، عن شُمير، ـ قال ابن المتوكل: ابن عبد المدان ـ، عن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى رسول الله...».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شهر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (١١٩٤٨) من طريق عبيد بن شريك، عن نعيم بن حماد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٨١١) من طريق سريج بن النعمان الجوهري به.

فأراد أن يقطعه له فقال رجل: إنما هو كالماء العِدِّ فأبي أن يقطعه»(١).

البراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن يحيى بن قيس، عن أبيه، عن أبيض بن حمال المازني قال: استقطعت رسول الله على الملح الذي بمأرب فأقطعه؛ فسألت رسول الله على: «ما يحمى من الأراك؟ قال: «ما لم تنله أخفاف الإبل»(٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٠٣٣) من طريق ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (٦٨٥) من طريق إسماعيل بن عياش.



**١٢٠٤** ـ أخبونا معاذ بن المثنى، حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود ـ واسمه: عبد الله بن محمد بن حميد ابن أخت عبد الرحمٰن بن مهدي ـ حدثني محمد بن سليمان القرشي ـ ويقال له: ابن المَسْمُول ـ، حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وَهْرام (٢)، عن أبيه، عن بنت سرع (٣) الأشعرية: «أن أباها كان يأخذ من شعره وأظفاره، ثم يدفنه، ويخبر أن النبي على كان يفعله». هكذا قال: بنت سرع، وقال غيره: بنت مسر (٤).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، والصواب: «مِشْرَح» كما في كتب الصحابة ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله بن مسلمة بن حزام»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والصواب: «مِشْرَح» كما في كتب الصحابة ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم (٢٥١٣)، وأبو نعيم في الصحابة (٦٣٣٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٠٦٨) من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول.



مدننا محمد بن يعقوب الكرابيسي، حدثنا بشر (۱) بن حجر السامي (۲) محدثنا علي بن منصور الأنباري، حدثنا عثمان بن عبد الرحمٰن الوَقَاصي، عن محمد بن كعب القُرَظي قال: بينما عمر بن الخطاب جالسًا في المسجد ومعه ناس من أصحابه إذ مرَّ به رجل في ناحية المسجد فقال له رجل من القوم: يا أمير المؤمنين، والمؤمنين، أتعرف المارَّ؟ قال: لا، فمن هو؟ قال: سواد بن قارب قال: نعم قال: الذي أتاه ربه (۳) من الجن بظهور رسول الله على فقال: ما استقبلني بهذا منذ أسلمت، فقال عمر: يا سبحان الله، ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك فأخبرني بإتيانك ربك (٤) بظهور رسول الله على قال: نعم يا أمير المؤمنين، بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فافهم واعقل إن كنت تعقل إنه قد بُعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله الله الله الله الله الله والى عبادته، ثم أنشأ الجني يقول:

عجبتُ للجن وتَنحالها (٥) وشدِّها العِيس بأحلاسها تَهوي إلى مكةَ سعى (٦) ما خيرُ الجن كأنجاسِها

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يحيى»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الشامي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في معجم الطبراني: «رئيه».(٤) في معجم الطبراني: «رئيك».

<sup>(</sup>٥) في معجم الطبراني: «يحساسها».

<sup>(</sup>٦) في معجم الطبراني: «تبغي الهدى».

فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينك إلى رأسها فلم أرفع لقوله رأسًا وقلت: دعني أنم فإني أمسيت ناعسًا منذ الليلة، فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فافهم واعقل إن كنت تعقل؛ إنه بُعث رسول من لؤي بن

غالب يدعو إلى الله ﷺ وإلى عبادته، ثم أنشأ الجني يقول:

عجبتُ للجن وتَطلابها وشدها العيس وأقتابها تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما صادِقُ الجن ككذَّابها

فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قدًّامَها كأذنابِها(١)

قال: فوقع في نفسي حب الإسلام ورغبت فيه، فلما أصبحت غدوت على راحلتي رحلها وانطلقت متوجهًا إلى مكة، فلما كنت ببعض الطريق أُخبرت أن رسول الله على قد هاجر إلى المدينة فقدمت المدينة فسألت عن النبي على فقيل: في المسجد، فعقلت ناقتي ودخلت المسجد فإذا رسول الله على والناس حوله فقلت: اسمع مقالتي يا رسول الله، فقال: «ادن»، فلم يزل يدنني حتى صرت بين يديه فقال: «هات»، فقلت: أتاني [جني بعد هذه] ورقده ولم يك فيما قد بلوت بكاذب ثلاث ليال قوله كل ليلة:

وشدها العيس بأكوارها) ما مؤمن الجن ككفارها) بين روابيها وأحجارها»)

(عجبت للجن وأخبارها (تهوي إلى مكة تبغي الهدى (فارحل إلى الصفوة من هاشم

(٢) في معجم الطبراني: «نجي بين هدء».

<sup>(</sup>۱) زاد بعده في معجم الطبراني: «قال: فلم أرفع بقوله رأسًا فلما أن كان الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قارب افهم واعقل إن كنت تعقل؟! إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله الله عادته ثم أنشا الجني يقول:

أتاك رسول من لؤي بن غالب

فشمرت عن ذيل الأرض ووسطت فأشهد أن الله لا شيء غيره وأنك أدنى المرسلين وسيلة فمُرنا بما يأتيك يا خير من مشي وكن بي شفيعًا يوم لا ذي شفاعة سواك بمغنِ عن سواد بن قارب

بي المدهلب الوكناس السباسب(١) وأنك مأموره على كل غائب(٢) إلى اللَّه يا بن الأكرمين الأطايب وإن كان فيما جاء لَشَيب الذوائب

قال: ففرح رسول الله ﷺ وأصحابه فرحًا شديدًا حتى رأى الفرح في وجوههم، قال: فوثب عمر فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن أسمع هذا الحديث منك فأخبرني عن ربك<sup>(٣)</sup> اليوم هل يأتيك؟ قال: أما منذ قرأت كتاب الله ﷺ فلا ، ولَنِعْمَ العِوَضُ في كتاب الله ﷺ من الجن (٤٠).



<sup>(</sup>١) البيت في معجم الطبراني: «فشمرت عن ذيل الإزار ووسطت. . . بي الذعلب الوجناء بين السباسب».

<sup>(</sup>٢) في معجم الطبراني: «غالب».

<sup>(</sup>٣) في معجم الطبراني: «رئيك».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٤٧٥) عن محمد بن التمار عن بشر بن حجر السامي، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٥٠): «إسناده ضعيف».



حفص بن ميسرة، حدثنا ويد بن سعيد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن الصنابحي: أنه سمع النبي عليه يقول... ثم ذكر مثله (١).

ابراهيم بن جَبَلة، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله على قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، وإذا استوت قارنها، وإذا زالت فارقها، وإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها»، ونهى رسول الله على عن الصلاة في تلك الساعات (٢).

البه بن محمد الوراق، حدثنا سويد، حدثنا حدثنا سويد، حدثنا حفص بن ميسرة الصّغاني، حدثني عبد الرحمٰن بن حرملة، عن عدي [الجذامي أن النبي ﷺ قال: «استغنوا] (٣) ولو بحزم الحطب»، ثم رفع يديه فقال: «هل بلغت!» (٤).

17.9 \_ أخبونا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني عبد الرحمٰن بن حرملة، عن عدي الجزامي: «أنه لقي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٨٢) عن حفص بن ميسرة، به

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، رواية أبي مصعب (٣١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «السفلي سقعوا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) لم أجده من حديث سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، ويأتي تخريجه.

رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فقال: يا رسول الله، كانت لي امرأتان...» ثم ذكر نحوه (۱).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦٩٩٥) عن سعيد بن منصور عن حفص بن ميسرة الصنعاني.



اثنین صغیر أو كبیر حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنینكم فیزكیه الله، وأما فقیركم فیرد علیه أعطى»(٢).

النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير (٣)، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «صاعًا من بر أو قمح بين اثنين عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، فأما غنيكم فيزكيه الله على وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى (٤).

معاوية، حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير (٥) [ق٤٤٩] العدوي، عن أبيه، أن النبي على قال: «أخرجوا زكاة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو نصفَ صاع من حنطة» (٢).

١٢١٣ \_ أخبونا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صغير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) سقط إسناده من الأصل، وسيأتي تخريجه فيما بعده.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صغير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٢٨) من طريق أبي الربيع به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «صغير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) لم أجده من حديث محمد بن معاوية عن حماد بن زيد، وتقدم تخريجه.

سمعت الزهري ولم أتقنه (۱)، وقال عمر: إنه حدث عن ابن صُعير (۲) ـ أو ابن أبي صعير (۳) ـ أن رسول الله ﷺ أشرف على قتلى أُحد قال: «قد شهدت هؤلاء وزمَّلوهم بدمائهم وكُلومهم» (٤).

۱۲۱٤ \_ حدثنا ابن المبارك، حدثنا حبان، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله عليه لقتلى أحد: «زمّلوهم بدمائهم [فإنه ليس كَلْمٌ يُكْلَم] (٥) في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك (٢٠).

1710 ـ أخبرنا الجوني، حدثنا هارون الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو أن ابن شهاب، حدثه عن عبد الله بن ثعلبة الزهري ـ وكان رسول الله على مسح وجهه ـ وأن رسول الله على قال لقتلى أحد الذين قتلوا فوجدهم قد مُثِّل بهم فقال: «زملوهم بجراحهم، فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك»(٧).

ابن زيد الصائغ، حدثنا شعبة، حدثنا هشيم، أخبرنا المحمد بن إسحاق، عن الزهري، أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير، أن رسول الله على قال في قتلى أحد: «زمّلوهم بدمائهم، وقدّموا أكثرهم قرآنًا» (^).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنفقه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صغير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صغير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٨٣) عن سفيان.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ليس كلم كلم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في المجتبى (٣١٧١) عن هناد بن السري عن ابن المبارك، به.

<sup>(</sup>٧) عمرو هو: ابن الحارث، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (١٧٦) عن يعقوب بن حميد عن ابن وهب، به.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (٢٣٦٥٧) عن هشيم عن محمد بن إسحاق.

سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الله بن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير العدوي حليف بني زهرة، أن رسول الله على لما أشرف على القتلى يوم أُحد قال: «أنا شهيد على هؤلاء، ما من جُرح يخرج في سبيل الله إلا بعثه الله على يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم والريح ريح المسك، انظروا أكثرهما جمعًا للقرآن فاجعلوه أمام صاحبه من القبر»، وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد(١).

الخبرنا حامد بن محمد، حدثنا سريج، حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، عن النبي ﷺ نحوه (۲).

المحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير (٣): «أن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير (١٤) أبا جهل قال يوم بدر: اللَّهُمَّ أقطعنا للرحم وأتى بما لا نعرف فأحنه (٤) الغداة، وكان ذلك استفتاحًا منه، فنزلت ﴿إِن تَسْتَقُنِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَحَدُمُ الْفَال: ١٩] حتى ختم الآية (٥).

177٠ \_ أخبرنا أبو شعيب، حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٧٥٦) عن ابن حميد عن سلمة به، وسلمة هو: ابن الفضل الأبرش الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٢٦٥٨) عن يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صغير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فأحبه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٨٢٩)، وأحمد (٣٧٨٢٩) كلاهما عن يزيد بن هارون، به. وقال الحاكم في المستدرك (٣٢٦٤): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير (۱) العذري قال: لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قال أبو جهل بن هشام: «اللَّهُمَّ أقطعنا للرحم وأتانا بما لا يعرف فأحنِه الغداة، فكان هو المستفتح، ثم إن رسول الله على أمَّن وأخذ حقبة من الحصا فاستقبل بها قريشًا، ثم قال: «شاهت الوجوه»، ثم نفخهم بها وقال لأصحابه: «شدوا»، فكانت الهزيمة فقتل الله مَن قتل من صناديدهم وأسر من أسر منهم؛ فلما وضع القوم أيديهم يأسرون وسعد بن معاذ وأسر من أسر منهم؛ فلما وضع القوم أيديهم يأسرون وسعد بن معاذ الأنصار يحرسون رسول الله على مخافة عليه من كرة العدو، فرمى (۲) وسول الله على فيما ذكر لي في وجهه الكراهية لما يصنع الناس، فقال له رسول الله على أنها يسعد تكره ما يصنع الناس، فقال له رسول الله الله والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله على على أهل رسول الله، والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله على على أهل الشرك وكان الإثخان في القتل أحب إليً من [استبقاء الرجال] (١٤)(٥).

المنبر، فقام أبو عليه آية الخمر على المنبر، فقام أبو وهب الجيشاني فسأله عن المِزر، فقال النبي على: «وما المزر؟» قال: شراب يُصنع من الحب، فقال النبي على: «كل مسكر حرام»(٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «صغير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) الصواب: «ورأى» كما في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أسقي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تاريخه (٢/ ٤٤٩) من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن سلمة هو: عبد الله بن محمد النفيلي.

<sup>=</sup> (٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٤٤١): «أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف،

ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب: أن أبا وهب الجيشاني قام إلى ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب: أن أبا وهب الجيشاني قام إلى رسول الله على فسأله عن المزر، فقال له النبي على: «وما المزر؟» قال: شراب يُصنع من الحب، قال النبي على: «كل مسكر حرام»(٢).



<sup>=</sup> أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا سعدان، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: تلا النبي...».

<sup>(</sup>١) هارون هو: ابن يوسف بن هارون بن زياد الشطوي، وقد تقدم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۷۳) من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي وهب الجيشاني، به. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۵۹) قال: بلغني عن عمرو بن شعيب قال: «قدم أبو وهب الجيشاني على رسول الله...» الحديث.

## 

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الرحمٰن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) الصواب: «طلق» كما في مصادر التخريج وكتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٥) في المعجم الكبير: «يعدل».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٨١٦) من طريق يوسف بن عدي عبد الرحيم بن سليمان.



١٢٢٤ ـ حدثنا العباس بن الفضل، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبان، عن قتادة، عن شهر، عن أبي عبيد: أنه طَبخ لرسول الله على شاة فقال: «ناولني الذراع»، فناولته، ثم قال: «ناولني الذراع»، فناولته، ثم قال: «ناولني الذراع»، فناولته، فقلت: يا رسول الله، كم للشاة من ذراع؟! قال(١٠): «والذي بيده لو سكتً لناولت أذرعًا ما دعوتُ» (٢).



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أبو سلمة هو: التبوذكي، وأبان هو: ابن يزيد العطار، والحديث أخرجه أحمد في المسند (١٥٩٦٧) عن عفان عن أبان، به.



محمد بن جابر، عن حبيب أبي ثابت، عن طاوس، عن أبي إسرائيل: محمد بن جابر، عن حبيب أبي ثابت، عن طاوس، عن أبي إسرائيل: أنه حلف ليقومن عُريانًا يومًا إلى الليل على حِراء ولا يستظل، فرآه النبي على وسأل عنه فأخبره بفعله فقال: «مروه فليلبس ثيابه، وليأت المسجد، ويستظل ليكون فيه بقية يومه»، ولم يذكر الصيام (٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه، وقد ذكره ابن طاهر في أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ١٨٠) في مسند أبي إسرائيل، ثم قال: «غريب من حديث طاوس عنه...».



۱۲۲۱ \_ حدثنا عبد الله بن غنام (۱)، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: أبو (۲) شريح الخزاعي كعب بن عمرو (۳) مات سنة ثمان وستين (3)(6).



(١) في الأصل: «عتام»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) قبله في الأصل: «أسلم» ولا معنى له.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عوف»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني: «ثمان وخمسين».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٤٧٢) من طريق شيخ المصنف. وأخرجه الحاكم في المستدرك (٦٢٥٨) من طريق إسماعيل بن قتيبة، عن محمد بن عبد الله بن نمير به.



ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن عن عمرو بن دينار (۱) [عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي] قال رسول الله على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليوم بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت (١).

۱۲۲۸ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن الصباح (ئ)، حدثنا سفيان بن أبي العوجاء (٥)، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصيب بدم أو خبل \_ يعني: الجراح \_ فصاحبه بالخيار من إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فمن قَبلِ منهن شيئًا ثم عدا على صاحبه فقتله فإن له النار خالدًا مخلدًا فيها» (٢).

١٢٢٩ \_ حدثنا موسى بن هارون وابن شيرويه قالا: حدثنا إسحاق،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «... عبد الله بن نمير قال: »، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٨/٧٧) من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفيه سقط بين محمد بن الصباح وبين سفيان بن أبي عرجاء.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «العرجاء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) لم أجده من حديث محمد بن الصباح عن سفيان، وسيأتي تخريجه في الذي يعده.

أخبرنا محمد بن سلمة الحراني<sup>(۱)</sup>، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث<sup>(۲)</sup> بن الفضيل، عن سفيان بن أبي العَوجاء<sup>(۳)</sup>، عن أبي شريح قال: قال رسول الله ﷺ... نحوه<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجزري»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «الحرب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن العرجاء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (١٦٣٧٥) من طريق محمد بن سلمة به. ورواه عن ابن إسحاق جماعة منهم يزيد بن هارون وعبد الله بن إدريس وأحمد بن خالد الوهبي وأبو خالد الأحمر.

وأصله في البخاري ومسلم من حديث أبي شريح.



المجمد بن غالب التمتام، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعر ضيفَه جائزته يومًا وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما كان بعدها فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يُحرِجَه (۱) (۲).

ا ۱۲۳۱ محمد بن أيوب، أخبرنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله على قال... ثم ذكر مثله (٣).

القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يخرجه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۷۵۰)، والطبراني في الكبير (۲۲/۲۲)، برقم: ٤٧٥) من طريق القعنبي به.

<sup>(</sup>٣) لم أجده من حديث عبد العزيز بن يحيى عن مالك، ورواه عن مالك جماعة منهم ابن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٨٢) برقم (٤٧٥)، ومحمد بن الحسن في الموطأ (٩٥١)، ومن رواية يحيى بن يحيى الليثي (١٦٦٠)، ومن رواية أبي مصعب الزهري (١٩٥١) وغيرهم.

وعبد العزيز بن يحيى هذا هو المدني، قال ابن حجر في التقريب متروك كذبه إبراهيم بن المنذر.

عن النبي ﷺ . . . مثله (١)

١٣٣٣ \_ حدثنا موسى بن أبي خزيمة، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن شريح الكعبي، أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومًا وليلة، وما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي (٢)...» [ق٥٥١]

١٣٣٤ \_ حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ياليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعَت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله ﷺ فقال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه»، قال: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت» (٣٠).

معيد، عن ابن شريح العدوي قال: «سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله ﷺ. . . » ثم ذكر مثله (٤).

١٢٣٦ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة (ح) وأخبرنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۷۱۲۱) عن يحيى بن سعيد به.

<sup>(</sup>۲) يحيى بن يحيى النيسابوري ولم أقف على روايته، ورواه عن مالك أكثر أصحابه، وأخرجه البخاري (٦١٣٥) عن عبد الله بن يوسف عن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٣٧٤)، وفي شعب الإيمان (٩١٣٩) من طريق شيخ المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٧٦) من طريق أبي الوليد به.

السدوسي، حدثنا عاصم قال: حدثنا الليث، عن سعيد بإسناده، عن النبي على نحوه (١).

المجمد الطنافِسي، حدثنا علي بن محمد الطنافِسي، حدثنا وكيع، عن عبد الحميد بن جعفر (٢) الأنصاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله على: «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يومًا وليلة، ولا يحل لمسلم أن يقوم عند أخيه حتى يؤثمه». قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: «[يقيم عنده وليس له شيء يَقريه] (٢) (٤) .

۱۲۲۸ \_ حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن جعفر (٥) الأنصاري، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح الخزاعي، عن رسول الله ﷺ قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت»(٦).

١٣٣٩ \_ حدثنا إسحاق بن أبي حسان، حدثنا هشام بن أبي عمار، حدثنا عبد الحميد، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني سعيد \_ رجل من أهل المدينة \_، حدثني أبو شريح الخزاعي أنه سمع رسول الله علي يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن

<sup>(</sup>۱) رواية قتيبة أخرجها الترمذي (۱۹۲۷)، ورواية عاصم أخرجها البيهقي في الشعب (۹۰۸٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حفص»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لا يقيم عنده ولا يثوي عنده يقويه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٦٣٧١)، ومسلم (٤٨) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حفص»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه.

بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت $^{(1)}$ .

سعيد الأشج قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبد الحميد بن جعفر، سعيد الأشج قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله على الله على الله الله وأبي رسول الله على الله وقال: «أبشروا أبشروا»، وقال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قالوا: نعم قال: «فإن هذا القرآن [بسب](۲)، طرّفُه بيد الله وطرّفُه بأيديكم؛ فتمسكوا به فإنه لن تضلوا بعده أبدًا» وقال الأشج: «إنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا»، قال لنا موسى: خالفه أبو أسامة في إسناده (٤٠).

الالا \_ حدثنا أبو أسامة، عن عارون، حدثنا أبي، حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن المقبري، (٥) عن نافع بن جبير قال: قال رسول الله ﷺ: «إن القرآن بسببٍ طرفُه بيد الله وطرفه بأيدكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تهلكوا»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه إبراهيم الحربي في إكرام الضيف (٢٣) من طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي.

<sup>(</sup>٢) الصوابُ: «سبب» كما عند ابن أبي شيبة وابن حبان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٦٢٨) عن أبي خالد الأحمر به، وصححه ابن حبان (١٢٢)، وأبو خالد هو: سلميان بن حيان، وأبو سعيد الأشج هو: عبد الله بن سعيد الكندي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وجب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «عن مسلم بن أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) لم أجد من أخرجه من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، وقد أشار إلى هذه الرواية البيهقي في شعب الإيمان (١٧٩٢) فقال: «ورواه الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن نافع بن جبير، عن النبي على مرسلاً»، وسبق تخريج الحديث.

قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد (١) \_ وهو يبعث البعوث إلى مكة \_: أيها الأمير، أحدثك قولًا قام رسول الله الله الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم. . . (٢) حمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن مكة حرمها الله الله ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة؛ فإن [أحدًا يرخص] (٣) بقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله الله أذن لي ساعة من النهار، وقد لرسوله ولم يأذن لكم رسول الله، وإنما أذن لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ [٢/٤٥٤] عاصيًا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة (٤).

الليث بن سعد، عن السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا الليث بن سعد، عن المقبري، عن ابن شريح، عن النبي ﷺ. . . نحوه (٥٠).

١٣٤٤ ـ حدثنا ابن مِلحان، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله ﷺ: «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس؛ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكنَّ فيها دمًا، ولا يعضدن فيها شجراتٍ، فإن أحدًا ترخص فقال: أُحلت لرسول الله ﷺ؛ فإن الله أحلها لي ولم يحلها

<sup>(</sup>١) في الأصل: «معبد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، وفي البخاري ومسلم: «به، أنه».

<sup>(</sup>٣) الصواب: «أحد ترخص» كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٣٢)، ومسلم (١٣٥٤) كلاهما عن قتيبة بن سعيد.

<sup>(</sup>٥) لم أجده من حديث عاصم عن الليث، وتقدم تخريجه.

للناس، وإنما أحلت لي ساعة، ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل فأنا عاقله، فمن قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله من بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل وبين أن يَقتلوا»(١).

المُقَدَّمي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي ذئب بإسناده عن النبي عَلِيَةً... نحوه (٢٠).

حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، عن رسول الله ﷺ. . . نحوه، وقال: «فأهله بين خيرتين: إن أحبوا أخذوا العقل...»(٣).

ابن سعيد، حدثنا النُّفيلي (٤)، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي قال: لما بعث عمرو بن سعيد بن العاص إلى مكة بعثه يغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمع من رسول الله على ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فيهم، فقمت إليه فجلس معه فحدث قومَه كما حدث عمرو بن سعيد بن العاص قال أبو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٣٥٠٤) من طريق أحمد بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٧١٦٠) عن يحيى بن سعيد، وأبو مسلم الكجي هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، يعرف بالكجي وبالكشي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٣١٤٦) من طريق محمد بن عبد الله المخزومي عن عثمان بن عمر،

وعثمان بن عمر هو: ابن ساج، قال ابن حجر: «فيه ضعف».

<sup>(</sup>٤) غير واضحة، ولعل الصواب المثبت.

شريح (١) قلت له: يا هذا، إنا كنا مع رسول الله ﷺ حين افتتح مكة، فلما كان الغد من يوم الفتح عدَتْ خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام (٢) رسول الله ﷺ خطيبًا فينا فقال: «يا أيها الناس، إن الله على حرم مكة يوم خلق السموات والأرض؛ فهن حرام من حرم الله رها الله على يوم القيامة، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، لم تحلل لأحد بعدي، ولم تحلل لي إلا هذه الساعة، غضبًا على أهلها إلا (٣) ثم رجعت، فحرمتها كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم: إن رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله قاتل بها، فقولوا: إن الله أحلها لرسوله ولم يحللها لكم، يا معشر خزاعة فارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع، لقد قتلتم قتيلًا لأُدِينَّه، فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين إن شاء لافتدوا بقاتله وإن شاءوا فعقلوا»، ثم أدى رسول الله دية الرجل الذي قُتل من هذيل، قال عمرو بن سعيد لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ، فنحن أعلم بحرمتها منك، إنها (٤) لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة ولا مانع جزية، قال: فقلت له: قد كنتَ غائبًا وكنتُ شاهدًا، وقد أمرنا رسول الله عَيْكُ أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد أبلغناك فأنت وشأنك.

المقبري، عن أبي أبي ذئب، عن النبي على قال: «والله لا يؤمن، المقبري، عن أبي شريح الكعبي، عن النبي على قال: «والله لا يؤمن،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلى مكة بعث يغزوا ابن الزبير أتاه» ولا معنى له.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأحرم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إنك»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ابن»، والمثبت هو الصواب.

والله لا يؤمن، والله لا يؤمن». قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «الجار لا يأمن جاره بوائقه». قالوا: وما بوائقه؟ قال: «شره»(۱).

المدائني، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح، عن النبي ﷺ... مثله (٢).

وقال أحمد بن حنبل: ثناه حجاج وابن أبي بكير، عن ابن أبي ذئب مثل ما قال، وابن عمر وعثمان بن عمر وروح عن المقبري، عن أبي هريرة.

قال أبو عبد الله:  $[...^{(n)}]$  سمع ببغداد، قال ابن أبي شريح $[...^{(n)}]$  ومن سمع بالمدينة قالوا: عن أبي هريرة[...]

الله بن أبي شيبة حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد بن أبي سعيد،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۱٦) عن عاصم بن علي، والسدوسي هو: عمر بن حفص السدوسي.

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حديث شبابة عن ابن أبي ذئب، وقد أشار إليه البخاري (٢٠١٦) عقب حديث على بن عاصم السابق فقال: «تابعه شبابة».

قال الدارقطني في العلل (٣٨/٧): "وسئل عن حديث أبي شريح، عن النبي على قال: لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه؟ فقال: يرويه جماعة من العراقيين، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح. ورواه جماعة ممن سمعه من ابن أبي ذئب بالمدينة، عن المقبري، عن أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أشبه بالصواب».

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) الصواب كما في الجامع لعلوم الإمام أحمد وإتحاف المهرة (٧٠٤/١٤): «من سمع من ابن أبي ذئب ببغداد فإنه يقول: أبو شريح».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» (١٥/ ٣١٤).

عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله على فقال: «أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» [٢/٤٥٤] قالوا: نعم قال: «إن هذا القرآن سبب طرفه بيدي الله على وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به؛ فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا»(١).

ا ۱۲۵۱ محمد بن أيوب، أخبرنا محمد بن مقاتل المروزي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يحيى بن أيوب، عن العلاء بن كثير، عن داود بن أيوب، عن سعيد المقبري، أن أبا<sup>(۲)</sup> شريح العدوي قال: قال رسول الله عليه: «الإمام جنة؛ فإن أتم فلكم، وإن نقص فعليه النقصان وعليكم<sup>(۳)</sup> التمام»(٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أباه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) عند الطحاوي: «لكم»

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢١٩٨) عن يونس عن ابن وهب، ورواه الحاكم (٧٨٥) من حديث سهل بن سعد وقال: صحيح على شرط مسلم.



المحمد بن بشر العبدي (۱) حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، حدثنا محمد بن بشر العبدي (۱) حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سنان بن (۲) سلمة، عن ابن عباس، أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه: أن نبي الله عليه كان يبعث معه بالبُدْنِ ثم يقول: «إذا عَطِب شيء منها فخشيت عليه موتًا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتَها، ولا تَطعَم منها لا أنت ولا أحد من أهل رفقتك» (۳).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن سنان (٤) بن سلمة، عن ابن عباس: أن أخبرنا معمر، عن قتادة، الله عليها الخزاعي أخبره أن رسول الله عليها المخزاعي أخبره أن رسول الله عليها المؤلفة المؤلفة



<sup>(</sup>١) في الأصل: «العدوي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «أبي»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥٥٨٠) عن محمد بن بشر.وأخرجه مسلم (١٣٢٦) من طريق عبد الأعلى عن سعيد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يساف»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١٧٩٧٥) عن عبد الرزاق به.



الناس»(۱). الخبونا محمد بن غالب التمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية الأسلمي: أن النبي على بعث معه بهدي فقال: «إن عطب فانحره، واصبغ نعله في دمه، وخَلِّ بينه وبين الناس»(۱).

**١٢٩٥** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير ووكيع، عن هشام بن عروة [عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال: قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عَطِب من البُدْن؟ فقال: «انحره واغمس نعليه في دمه واضرب صفحته (٢) وخل بينه وبين الناس فليأكلوه (٣).

١٢٥٧ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو معاوية بهذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي (۹۰٤) عن سفيان به، وأخرجه أبو داود (۱۷٦٢) عن محمد بن كثير عن سفيان به.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، وأثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٩٤٣)، وابن أبي شيبة (١٥٥٧٩) كلاهما عن وكيع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٩١٠) عن هارون بن إسحاق الهمداني، عن عبدة بن سليمان، به.

قال الترمذي: «حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم».

الإسناد مثله. قال: «وكان صاحب(١) بُدْنِ رسول الله ﷺ (٢٠).

۱۲۵۹ \_ أخبرنا أبو شعيب، حدثني أحمد بن واقد، حدثنا زُهير (٥)، حدثنا هشام (٦)، عن أبيه: أن صاحب بدن رسول الله ﷺ قال: . . . ثم ذكر نحوه (٧).



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١٨٩٤٤) عن أبي معاوية، وابن حبان في صحيحه (٢) من طريق أبي خيثمة عن محمد بن خازم، به، وأبو معاوية هو: محمد بن خازم الضرير.

<sup>(</sup>٣) في الموطأ: «أن».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري (١٢١٥)، وقد أخرج هذه الرواية البغوي في شرح السُّنَّة (١٩٥٣) من طريق أبي مصعب عن مالك، ثم حكم عليها بالإرسال.

<sup>(</sup>٥) بين زهير وهشام محمد بن خازم كما عند ابن حبان (٤٠٢٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هشيم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه من رواية زهير عن هشام



البي المحمد بن غالب، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن خميل (۱) عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «من سعادة المرء المسلم في الدنيا سعةُ المنزل، والجار الصالح، والمركب الهني»(۲).

الآلا \_ حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثني خميل (٣)، عن نافع بن عبد الحارث، عن النبي ﷺ... مثله (٤).

سفيان، عن أبي يعفور العبدي قال: سمعت أميرًا كان على مكة منصرف سفيان، عن أبي يعفور العبدي قال: سمعت أميرًا كان على مكة منصرف الحجاج بن يوسف على مكة يقول: كان عمر بن الخطاب رجلًا شديدًا وكان يزاحم على الحجر فقال له رسول الله على: «يا أبا حفص، إنك رجل شديد، وإنك تؤذي الضعيف إذا زحمت على الحجر، فإن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامض» قال سفيان: فقلت لأبي يعفور: كان اسم الأمير نافع بن عبد الحارث عن النبي على ... مثله (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حميل»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٤٠) من طريق أبي حذيفة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حميل»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٦) عن محمد بن كثير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١٩٠) عن وكيع عن سفيان، ولم يذكر فيه قول سفيان، وذكر البيهقي هذه الزيادة في السنن الكبرى (٩٢٦٢).

**١٣٦٣ ـ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا إبراهيم بن بشار، فبلغني أن أبا يعفور كان يروي عن نافع بن عبد الحارث فلا أدري حفظ اسمه مني أو تذكر بعدي (١).



<sup>(</sup>١) لم أقف عليه



۱۳۱۴ \_ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا يحيى بن معين (۱) ، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: بلغني عن [۲/له ٤٥] محمد بن يحيى بن حَبان يحدث عن أم الحارث بنت عياش بن أبي ربيعة: أنها رأت بديل بن ورقاء على جمل يطوف على أهل المنازل بمنى يقول: إن رسول الله على قال: «لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنما هي (۲) أيام أكل وشرب» (۳).

1710 ـ أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا أحمد بن محمد البنان (ئ)، حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، بلغني عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أم الحارث بنت عياش بن أبي ربيعة: «أنها رأت بديل بن ورقاء يطوف على جمل على أهل المنازل بمنى يقول: إن رسول الله على أهل المنازل بمنى يقول.

ابن زيد الصائغ، حدثنا القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن أحمد بن محمد القواس، حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حصين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فإنما هذه الأيام»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) هو في المنتقى من مسند المقلين لدعلج (١٥).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وهو: أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة، ولم أجد في ترجمته البنان، ولعله تصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) لم أجده. وعبد المجيد هو: ابن عبد العزيز بن أبي رواد، وهو أعلم الناس بحديث ابن جريج.

عن مُحَرِّشٍ (۱) الكعبي، عن (۲) النبي عَيِّهِ: «خرج ليلًا من الجعرانة حين أمسى (۳)، فدخل مكة فقضى عمرته ليلًا، ثم خرج من تحت ليلته فأصبح في الجعرانة كبائت، حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سَرِفَ حتى جامع الطريق، طريق المدينة بسرف. قال محرش (۱): فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس» (٥).

۱۳۱۸ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ( $^{(V)}$ ) ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد الله  $^{(A)}$  بن خالد بن أسيد، عن محرش  $^{(A)}$  الكعبي: «أن النبي رفعي اعتمر من الجعرانة ليلًا، ثم أصبح بالجعرانة كبايت، فما

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في أخبار مكة «أن».

<sup>(</sup>۳) زاد الفاکهی: «معتمرًا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٨٤٠) من طريق هشام بن سليمان وعبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند (١٥٥١٣) عن يحيى بن سعيد، وأخرجه الترمذي (٩٣٥) عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد، ثم قال: «هذا حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>V) بعده في الأصل: «أبي»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>A) بعده في الأصل: «عن مخرش»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

زالت الشمس في بطن سَرِفَ حتى جامع الطريق $^{(1)}$ .

**١٢٦٩** ـ حدثنا داود العطار وابن إدريس، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي حدثنا داود العطار وابن إدريس، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش (٢) الكعبي قال: «رأيت النبي على المعتمر من الجعرانة ليلًا ثم رجع كبائت». قال داود في حديثه: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. قال داود: هو عام الفتح (٣).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج، أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن المحرش (١٤) بن عبد الله الكعبي: «أن رسول الله ﷺ اعتمر من الجعرانة وأصبح بها كبائت، ثم خرج من بطن سرف حتى خرج في الطريق إلى الناس»(٥).

ابن زید، حدثنا سعید، حدثنا سفیان، عن إسماعیل بن أمیة، عن مزاحم، عن عبد العزیز بن عبد الله بن خالد بن أمید، عن رجل من خزاعة یقال له محرش<sup>(۱)</sup> الکعبی: «أن رسول الله علیه اعتمر من الجعرانة لیلًا...<sup>(۷)</sup> إلى ظهره كأنه سبیله...<sup>(۸)</sup>، فاعتمر من

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥٨٢٧) عن ابن إدريس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٧١) من طريق أحمد بن يونس عن داود بن عبد الرحمٰن العطار.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المخرش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) لم أجده من حديث عيسى بن يونس عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل. (٨) بياض بالأصل.

ليلته ثم أصبح بها كبايت $^{(1)}$ .

الحِمَّاني، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن رجل من خزاعة، عن النبي الله. . . نحوه (۲).

**۱۲۷۳** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، عن محرش (۳) وقال ابن الصباح: عن رجل من بني عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (١٥٥١٢) عن سفيان. لكن قال: عن رجل من خزاعة، يقال له: محرش أو مخرش، لم يثبت سفيان اسمه.

وأخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٢٧٨) بإسناده عن محمد بن الصباح أنه قال: «قيل لسفيان: قلت لنا عام الأول: لمجرش. وقلت العام: محرش. قال موسى \_ هو: قال: ما أبالي محرش أو مفرش، أو مجرش، أو مخرش. قال موسى \_ هو: ابن هارون \_: وأخبرني أبي عن الحميدي قال: كان سفيان يقول: مخرش أو مجرش، وربما قال ذا وذا، قال الحميدي: الذي لا يختلف فيه محرش».

أخرجه النسائي في المجتبى (٢٨٨٥)، وفي الكبرى (٤٠٣٥) عن هناد بن السري عن سفيان.

ولفظ أحمد: «أن النبي ﷺ خرج من الجعرانة ليلًا، فاعتمر ثم رجع، فأصبح بها كبائت، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة».

ولفظ النسائي: «أن النبي ﷺ خرج من الجعرانة ليلًا كأنه سبيكة فضة فاعتمر، ثم أصبح بها كبائت».

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حديث الحماني عن ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

کعب یقال له محرش  $^{(1)}$ . . . ذکر نحوه  $^{(4)}$ .



<sup>(</sup>١) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۹۱۲) عن ابن عيينة، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۷۸) عن علي بن هارون عن موسى بن هارون عن ابن الصباح.



المجمد بن أيوب ومحمد بن زيد ومحمد بن علي بن زيد ومحمد بن عمر قَشمرد (٢) قالوا: حدثنا القعنبي، حدثنا داود بن قيس (١) الفراء، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم (٤) الخزاعي، عن أبيه «أنه كان مع أبيه بالقاع من نمرة؛ فمر عليهم ركب فأناخوا ناحية الطريق فقال: أي بني، كن في بُهمك حتى [إذا دنونا] (٥) [٢/ل٥٥٤] من هؤلاء الركب أسألهم، فدنا ودنوت حتى أقيمت الصلاة فإذا رسول الله عنهم؛ فكنت أنظر إلى عُفْرَتَيْ إِبطَيْ رسول الله عنهم كلما سجد» (٢).

الماعيل بن الماعيل بن الماعيل الماعيل بن الماعيل الماعيل بن الماعيل الماعيل الماعيل بن الماعيل الماعي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأقدم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقشمرة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «حدثنا»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأقدم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) عند أبي نعيم: «أدنو».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٨٢٥)، وابن قانع (١١٦/٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٩٩٦) من طرق عن القعنبي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي (١١٠٨)، وفي الكبرى (٢٩٩) من طريق إسماعيل بن جعفر به.

المبارك، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله بن أرقم، عن أبيه المبارك، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله بن أرقم، عن أبيه قال: «كنت مع أبي بالقاع<sup>(۲)</sup>، وخرجت في إثره فإذا رسول الله عليه وحضرت الصلاة فصليت معه، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله عليه كلما سجد»<sup>(۳)</sup>.

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر والمُلائي (٤) قالا: حدثنا داود بن قيس بإسناده... مثله. زاد العَقَدي: «من شدة التفرج» (٥).

۱۲۷۸ \_ أخبونا ابن زيد، حدثنا سعيد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم، عن أبيه قال: «كنت مع أبي بالقاع من نمرة...» ثم ذكر نحوه (٦).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر والمُلائي قالا: حدثنا داود بن قيس (٧): «رأيت رسول الله علي يصلي فرأيت عفرتي إبطيه وهو ساجد» (٨).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «القاع»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية ابن المبارك عن داود بن قيس لكن رواه عن داود جماعة منهم: وكيع، وسفيان، وعبد الله بن نافع وآخرون.

<sup>(</sup>٤) أبو عامر هو: العقدي، والملائي هو: أبو نعيم الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٥) رواية أبو نعيم الملائي أخرجها أحمد (١٦٤٠٣)، ولم أقف على رواية العقدي.

<sup>(</sup>٦) أشار إلى رواية الوليد بن مسلم، الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>V) كذا وفيه سقط لا يخفى.

<sup>(</sup>٨) تكرر هذا الحديث بسنده وقد تقدم برقم (١٢٦٥).



حدثني مكرم بن محرز بن مهدي بن عبد الرحمٰن بن عمرو بن خويلد بن خلف<sup>(۱)</sup> بن منقذ<sup>(۲)</sup> بن ربيعة بن حبيش بن حزام أو حرام بن حبيش<sup>(۳)</sup> بن كعب بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن أزد بن القاسم الخزاعي ثم الربعي من ولد أم سعيد قال أبي: حدثني عن حزام بن هشام، عن أبيه، عن جده<sup>(3)</sup>.

قال موسى بن هارون (٥) جده: حبيش بن خالد (٦).

قال موسى: وثنا مجاهد بن موسى، عن شيخنا مكرم بن محرز: أن حبيش بن خالد قُتل يوم الفتح مع رسول الله ﷺ (٧).



<sup>(</sup>١) في بعض المصادر «خليف» وفي بعضها: «حليف» وفي بعضها: «خليفة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سفن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حبيشة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) جده هو: حبيش بن خالد صاحب رسول الله كما في الثقات.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) الظاهر أنها زيادة مقحمة. وانظر: الثقات لابن حبان (١٦٢٤١)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٢١٤/١٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الضياء المقدسي في صفة النبي وأجزاء حديثية أخرى (٥٤).



البي فارة (۱) الخزاعي، حدثني أبي، عن أبيه، عن [جده مسعود بن خالد بن عبد العزيز بن سلامة] (۲) قال: «ذكر أن النبي على نزل عليه بالجعرانة، عبد العزيز بن سلامة] قال: «ذكر أن النبي على نزل عليه بالجعرانة، وأجزره، وأمسى عنده خالد، ثم ندب (۳) النبي على العمرة؛ فانحرف (۱) النبي على ومحرش (۱) إلى الوادي حتى بلغا مكاناً يقال له [أشقاق] (۲) ثم قال: «يا محرش (۷) [أما هذا (۸) المكان لي ...] (۱) (۱۱) فهو لخالد، وما بقي من الوادي فهو لك يا محرش (۱) ثم إن النبي على [فحص الكر] (۱۱) بيده فانبجس (۱۲) [الماء منه] فشرب، ثم ندب (۱۱) للنبي على العمرة، فانبجس (۱۲) الماء منه] فشرب، ثم ندب (۱۱) للنبي العمرة،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خالد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) عند الفاكهي: «عن الوليد عن عبد الله بن مسعود عن خالد بن عبد العزى»

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بدت»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) عند الطبراني والفاكهي: «فانحدر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) عند الطبراني: «أشقاب». وعند الفاكهي: «ذنب أشقاب».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «مخرش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «هذه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) عند الطبراني والفاكهي: «ماء هذا المكان».

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>١١)ما بين المعقوفين بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «فالتمس»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١٣)ما بين المعقوفين بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «بدت»، والمثبت هو الصواب.

فأرسل خالد رجلًا من أصحابه يقال له محرش بن عبد الله والنبي ﷺ يومئذٍ خائف (١) من طريق مكة، فسار به طريقًا يعدله مما يخاف من ذلك قد عرفها حتى قضى نسكه، وأصبحا عند خالد راجعين وأحله محرش يعني خلفه»(٢).

الم١٤ حدثنا محمد بن علي بن زيد، حدثنا أبو مالك بن أبي (٣) فاره، حدثني أبو فاره]، عن أبيه الوليد، عن ابن (٤) مسعود، عن خالد قال: «بعثتُ إلى رسول الله على بشاة ثم ذهبت في حاجة، فرد إليهم رسول الله على شطرها، فرجعت إلى أم خناش (٥) \_ زوجته \_ فإذا عندها لحم فقلت: يا أم خناش، ما هذا اللحم؟ قالت (٣): هذا لحم رد إلينا خليلك رسول الله على من الشاة التي بعثتَ بها إليه، فقال: ما لك ما تطعميه عيالك منذ غدوت؟ قالت: هذا سؤرهم؟ وكلهم قد أطعمت، وقد كانوا يذبحون الشاتين والثلاث ولا يجزئ عنهم (٢). [٢/١٥٥٤]



<sup>(</sup>١) في الأصل: «برحا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٠٩٥) عن محمد بن علي الصائغ المكي. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٨٤٦) عن أبي مالك؛ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فرآني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في أخبار مكة: «خناس».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ٣٣٥) برقم (٧٩٤) من طريق شيخ المصنف، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٨٤٦) عن أبي مالك.





١٢٨٧ \_ حدثنا المُساحِقي، حدثنا المُساحِقي، حدثنا يرب محمد بن موسى مولى فلان، يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ، حدثني محمد بن موسى مولى فلان، عن مسلم بن نبهان أو ابن شهاب \_ العباس يشك \_ عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء (٢) الخزاعي، عن أبيه: «أن رسول الله عليه نزل تحت الدومة من ذي خشب مبكرًا وراح منها عشاءً وصلى تحتها» (٣).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «العفراء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العفراء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.



**۱۲۸۴ \_ حدثنا** موسى بن هارون، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر مثل ذلك<sup>(ه)</sup>.

محمد بن عبيد، حدثنا إسحاق، أخبرنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن الحارث التيمي، عن حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمره»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «استهنوها»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه دعلج في المنتقى من مسند المقلين (١٦) عن موسى بن هارون، به. وأخرجه أحمد (١٧٩٣٨) عن محمد بن عبيد، به.

<sup>(</sup>٥) أبو جعفر هو: الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وحديثه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠٣٤) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه (أبو جعفر الباقر) عن النبي على مصنفه (٩٢٣٩) من طريق عمرو بن دينار عن أبي جعفر الباقر به.



عمر (۱) بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعي قال: «حملنا رسول الله ﷺ . . .  $(^{(7)})$ .

١٢٨٦ \_ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية، عن منصور بن حيان (٢) حدثني سليمان بن بشر الخزاعي، عن [خالد بن] مالك بن عبد الله قال: «غدوت (مع رسول الله ﷺ فلم أصلِّ خلف إمام كان أخفَّ صلاةً في المكتوبة منه ﷺ (٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>Y) لم أجده من رواية إسحاق عن محمد بن عبيد، لكن رواه عن ابن عبيد جماعة منهم ابن المديني وعثمان بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة والحسن الزعفراني وإسحاق بن وهب وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد وآخرون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حبان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) الصواب: «خاله».

<sup>(</sup>٥) في المصنف: غزوت.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٦٨٧) عن مروان بن معاوية، ومروان بن معاوية هو: الفزاري.





المحلا عبد الرحم بن حرملة، عن يحيى بن هند، أنه سمع حرملة بن عمرو، وهو أبو<sup>(۲)</sup> عبد الرحم قال: «حججت حجة الوداع مُردفِي عمي سنان بن سَنَّة، فلما وقفنا بعرفات رأيت النبي وضح واضعًا إحدى إصبعيه على الأخرى فقلت لعمي: ماذا يقول رسول الله عليه؟ قال: يقول: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف» (٣).

**۱۲۸۸** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عفان، حدثنا . . . (٤) بهذا نحوه (٥) .

**١٢٨٩** ـ حدثنا أسلم بن سهل، حدثنا محمد بن أبان، حدثنا مُمَشِّرُ بن مُكَسِّرٍ، عن عبد الرحمٰن بن حرملة، عن يحيى بن هند، عن حرملة بن عمرو قال: حججت حجة الوداع مردفي عمي سِنان بن سَنَّة، وكأني أنظر إلى رسول الله على واضعًا إحدى يديه على الأخرى، فقلت لعمي: ما يقول؟ قال: يقول: «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف»(٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وهب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٣١٩) من طريق شيخ المصنف.
 وأخرجه أحمد في المسند (١٩٠١٦) عن عفان به.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٥) رواية مجاهد أخرجها أبو نعيم في الصحابة (٣٦١٢).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على رواية مبشر بن مكسر.

بشر بن المُفَضَّل، عن ابن حرملة بإسناده... نحوه (۱).

الالم حدثنا موسى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمٰن بن حرملة، عن يحيى بن هند، عن حرملة بن عمرو \_ أو عمرو بن حرملة \_ [عن يحيى بن هند] من عن حرملة بن عمرو \_ أو عمرو بن حرملة \_ [عن يحيى بن هند] بن سَنَّة، أن النبي عَلَيْ يقول: «ارموا الجمرة غدًا بمثل حصى الخذف» (٣).

المجالا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الله بن أبي حرة (١٤)، عن عمه حكيم بن أبي حرة (٥)، عن سِنان بن سَنَّةَ الأسلمي، عن النبي على قال: «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر»(٦).

**۱۲۹۳** \_ حدثنا محمد بن نعيم، حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا عبد العزيز بن محمد بإسناده... مثله (۷).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٢٤٤) عن علي بن هارون عن موسى بن هارون.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنها خطأ، ولم ترد عند أبي نعيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٢٤٦) من طريق ضرار بن صرد عن عبد العزيز بن محمد، ولم يذكر فيه: «أو عمرو بن حرملة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حمزة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حمزة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٤٩٢) من طريق شيخ المصنف به، والدارمي (٢٠٦٧) عن نعيم بن حماد عن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على رواية عمرو بن زرارة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ولكن رواه عن الدراوردي جماعة منهم: نعيم بن حماد، وضرار بن صرد، وهارون بن معروف، وعبد الله بن جعفر الرقى، وعلى بن جعفر الأحمر.



المثنى، حدثنا وهيب، حدثنا وهيب، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الرحمٰن بن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة ـ وكان هند من أصحاب الحديبية وأخوه (۱) بعثه رسول الله على يأمر (۲) قومه بصيام يوم عاشوراء هو وأسماء بن حارثة ـ فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة: أن رسول الله على بعثه قال: «مر قومك فليصوموا هذا اليوم». قال: أرأيت إن وجدتُهم [۲/ل۸٥٥] قد طعموا؟ قال: «فليتموا آخر يومهم» (۳).

۱۲۹۵ \_ حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا سهل بن بكار (٤)، حدثنا وهيب (٥)، عن ابن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن أسماء بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وآخره»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٦١، ٦٢) في ترجمة «أسماء بن حارثة بن سعد» عن الحسن بن المثنى، عن عفان، عن وهيب.

والظاهر أن وهيبًا سقط على الناسخ هنا؛ لأن الحسن بن المثنى يروي عن عفان، ولم أجد من ذكر في شيوخه وهيب، وإنما ذُكر وهيب في شيوخ عفان، ويؤيده رواية أبي نعيم فإنه رواه من طريق محمد بن عبيد الله بن مرزوق عن عفان عن وهيب. وعفان هذا هو ابن مسلم الصفار. ووهيب هو: ابن خالد. وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٠١٣) من طريق محمد بن عبيد الله بن مرزوق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «موسى»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وهب»، والمثبت هو الصواب.

حارثة قال: بعثني رسول الله ﷺ. . . ثم ذكر نحوه (١) .

**١٢٩٦** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا المخزومي المغيرة بن سلمة، حدثنا وهيب بإسناده... نحوه (٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٦٩) من طريق شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على رواية المغيرة عن وهيب لكن رواه عن وهيب جماعة منهم عفان وسهل بن بكار ومحمد بن عبد الله الرقاشي.



المجالا - أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمٰن الخزاعي، عن أبي الزناد، حدثني محمد بن حمزة الأسلمي، عن أبيه: أن رسول الله على أمَّره على سرية فخرجت فيها قال: «إن أخذتم فلانًا فأحرقوه بالنار». فوليت فناداني فرجعت فقال: «إن أخذتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا ربُّ النار»(٢).

حدثنا محمد بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمٰن بن عوف المديني حدثنا محمد بن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمٰن بن عوف المديني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي، وذكر أن أباه أخبره عن جده قال: قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهرٍ أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر ـ يعني: رمضان ـ وأنا أجد القوة وأنا شاب وأحب أن أصوم يا رسول الله، أهون علي من أن أؤخره فيكون دينًا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: "أيّ ذلك فيكون دينًا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: "أيّ ذلك فيكون دينًا، قال النفيلي: احفظوه ليس نهاها(٤)، (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أُخرجه سعيد بن منصور (۲٦٤٣)، ومن طريقه أحمد (١٦٠٣٤)، وأبو داود (٢٦٧٥) عن المغيرة به.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بن محمد بن حمزة»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولم أفهمه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٤٠٣) عن عبد الله بن محمد النفيلي، ولم يذكر قول النفيلي، =

المجالا عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد الليثي، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد الليثي، حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه سمع أباه يقول: سمعت النبي على عمرو الأسلمي، فإذا ركبتموها فاذكروا اسم الله على، ولا تقصروا من حاجتكم»(١).

الحسن بن سفيان، حدثنا عمرو بن صالح أو حبان عدثنا ابن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد بإسناده... مثله (۲).

الحزامي (٣) بمكة، حدثنا سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن الحزامي (٣) بمكة، حدثنا سفيان بن حمزة بن عمرو أنه قال: نفرنا (٤) محمد بن حمزة الأسلمي، عن أبيه حمزة بن عمرو أنه قال: نفرنا (٤) في سفر مع رسول الله على ليلة ظلماء [وحشة وحشته \_ أو قال: وحشة \_] (٥) فأضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم، وإن أصابعي لتنير (٢). في الحديث كلمتان أخاف إن لم أفهمها من الحزامي ولا أدري كيف قال... (٧)(٨).

وأخرج نحوه مسلم (١١٢١) من طريق أبي مراوح عن حمزة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١٦٠٣٩) من طريق ابن المبارك، به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على رواية حبان عن ابن المبارك، لكن رواه عن ابن المبارك جماعة منهم عتاب بن زياد وعلي بن إسحاق، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحراني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنفر بنا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ دمشق: «دحمسة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يسيروا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٨٤١) من طريق شيخ المصنف، به. قوله: «في الحديث. . . » إلخ. لم أجد من ذكرها ممن خرجوا الحديث.



١٣٠٢ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا عمران بن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: كنت رجلًا أصوم الدهر في عهد رسول الله عليه فسألت رسول الله عليه: أصوم في السفر؟ قال: «إن شئت صم وإن شئت فأفطر»(١).

١٣٠٣ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا روح بن عبادة، أنا ابن جريج (٢) أن زيادًا (٣) أخبره، أن أبا الزناد أخبره، عن حنظلة بن علي الأسلمي، أن حمزة بن عمرو الأسلمي أخبره: أن رسول الله علي بعثه ورهطًا معه في سرية إلى رجل قال: «إن أدركتموه أحرقوه بالنار» قال: فلما دنوا من القوم إذا بعض رسله في آثارهم، [فردوهم ثم قال: «اقتلوه] (٤)، لا تحرقوه بالنار؛ فإنه (٥) يعذب بالنار إلا ربُّ النار» (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في المجتبى (۲۳۱۹)، وفي الكبرى (۲۸۱۵) من طريق أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق. وانظر: علل الدارقطني (۳۸/۱۵، ۳۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حرم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «زياد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فإنما»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في المسند (١٦٠٣٥) من طريق ابن جريج به.





**١٣٠٤** \_ حدثنا سعيد، حدثنا علي بن زيد، حدثنا سعيد، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي (٢) الأسود محمد بن عبد الرحمٰن، عن عروة بن الزبير، عن أبي مُراوح، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أجدني (٣) قويًا على الصيام في السفر فهل عليً من جُناح؟ قال رسول الله علي «هو رخصة من الله؛ فمن أخذها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (٤).

**1۳۰۵** \_ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام بن عروة، حدثني أبي، عن عائشة، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: كنتُ أسرُدُ الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: «إن شئتَ فصم، وإن شئت فأفطر» (٥).

**١٣٠٦** \_ حدثنا بُندار، حدثنا عبد الأحد، حدثنا بُندار، حدثنا عن عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن هشام [٢/ل٤٥٩] بن عروة، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أجد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن وهب في الجامع (٢٧٧) عن عمرو بن الحارث، ومسلم (١١٢١) عن أبي الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٩٧٦) من طريق شيخ المصنف، والحديث في صحيح البخاري (١٩٤٢)، ومسلم (١١٢١) من طريق الليث عن هشام به.

حمزة الأسلمي: «يا رسول الله، إني أسرُد الصوم...» ثم ذكر نحوه (1).

الحسن بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده ابن عمرو أنه قال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله عليه: (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر)

النبى ﷺ... نحوه (٣).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة بن عمرو سأل النبي ﷺ... ثم ذكر مثله (٤).

ابن لهيعة، عن بكير عن (٥) سليمان بن يسار، عن عروة، عن حمزة ابن لهيعة، عن بكير عن الله عن الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۷٤)، وفي الصغير (۲۷۹) من طريق عبد الوهاب به. لكن قال: «عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة قال».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۱۲۱) عن أبي الربيع الزهراني عن حماد به، وأخرجه أبو داود (۲۶۰۲) من طريق سليمان بن حرب ومسدد عن حماد؛ لكن وقع عندهما: «عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة سأل النبي فقال...». وحماد هو: ابن زيد، كما صُرح به عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية سعيد بن عبد الرحمٰن عن هشام، لكن رواه عن هشام جماعة منهم: يحيى بن سعيد القطان، ومالك، والليث، وحماد بن زيد، وزائدة، وابن عجلان وآخرون.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن راهويه في المسند (٦٦٥) عن عيسي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أقوَى على الصوم في السفر أفأصوم؟ قال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»(١).

الالا ـ أخبرنا ابن ملحان، حدثنا يحيى بن بُكير، حدثني الليث، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار أنه قال: إن حمزة الأسلمي قال: «يا رسول الله...» ثم ذكر مثله (٢).

۱۳۱۲ ـ حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث بإسناده... نحوه (۳).

**١٣١٧** - أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: «يا رسول الله. . . » ثم ذكر مثله (٤).

المجمّاني، حدثنا يحيى الحِمّاني، حدثنا يحيى الحِمّاني، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو<sup>(٥)</sup> الأسلمي: أنه سأل النبي على الصوم في السفر فقال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (۱۵۸)، وتمام في الفوائد (۱۳۷۷) من طريق ابن لهيعة، وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۸۵)، والنسائي (۲۲۹۸) من طريق الليث وعمرو بن الحارث عن بكير به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٢/ ٦٨٣) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٩٨٥) من شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٢٢٩٨)، من طريق ابن وهب، به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٩٨٦) من طريق الحماني به، وتابعه سويد بن نصر عند النسائي (٢٢٩٦).

محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو<sup>(۱)</sup> الأسلمي، عن النبي ﷺ... نحوه (۲).

الآل حدثنا أبو مسلم الكَجِّيُّ، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام وهمام قالا: حدثنا قتادة، عن سليمان بن يسار: أن حمزة الأسلمي سأل النبي عليه عن الصوم في السفر فقال: «إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت» (٣).

۱۳۱۷ \_ . . . (3) حدثنا إسحاق، أخبرنا عبدة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلمي: «أنه رأى رجلًا (٥) يتبع رحال (٦) الناس بمنى أيام التشريق ويقول: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، ورسول الله ﷺ بين أظهرهم». قال قتادة: بلغنا أن المنادي كان بلالًا (٧).

۱۳۱۸ \_ أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان (^)، أخبرنا ابن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (٢١٥٣) في صحيحه، عن أبي كريب، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٨٣٦) من طريق شيخ المصنف به، وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٩٨٢) من طريق شيخ المصنف ولم يذكر إلا مسلم بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) سقط في الأصل، ودعلج يروي عن ابن شيرويه عن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رجل»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «رجال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٨٨٨)، عن هناد بن السري، عن عبدة، به، وتابعه: محمد بن بشار؛ عند ابن أبي شيبة في المسند (٧٦٦)، ومحمد بن جعفر؛ عند أحمد (١٦٠٣٨).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «حسان»، والمثبت هو الصواب.

المبارك، عن سعيد بن أيوب، أنا يزيد بن أبي حبيب، أن عمران بن أبي أنس أخبره عن رجل، عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: «بعثني عثمان ساعيًا؛ فأتيت على حي، فإذا فيه جارية وإذا المرأة تقول للرجل: ادع ابنتك، ويقول لها الرجل: ادع مولاتك، فقلت: لا أبرح حتى أعلم عِلمَ هذا، فقالت المرأة: إن هذا وقع على جاريتي فأحبلها فأتت بهذه فرزقهما الله أعنقًا فأقول (7) له: ادع ابنتك ويأبى، فقلت: لأرفعن هذا إلى عثمان بن عفان؛ فأتي بما شئتِ من شهداء يشهدون أنه قد رفع إلى عمرو بن الخطاب فجلده مائة ولم ير عليه رجمًا»(7).



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يقول»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الحديث.



الله موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «ضمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣٠٥/٤)، من طريق شيخ المصنف البوشنجي، به.

وأخرجه أحمد (٢٣٨٨١)، وابن الجارود (٧٧٧)، من طريق ابن إسحاق به.

قسيط، عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد قال: «بعثنا رسول الله ﷺ...» ثم ذكر نحوه (١٠).

ا۱۳۲۱ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق قال: قلت لأبي أسامة: أَحَدَّثكم الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن رجلًا من أسلم حدثه، أنه سمع ابن أبي حدرد الأسلمي يقول: «أنهم كانوا في سرية وهو في خيل فنزل إليهم فسلم عليهم فأخذوه وقتلوه ففيهم نزلت: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلَقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ الآية [النساء: ١٩٤]، قال: والرجل الذي قتلوه عامر بن الأضبط رجل من أشجع». فأقر به أبو أسامة وقال: نعم (٢).

اسماعیل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن ابن (۳) قسیط، عن إسماعیل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن ابن (۳) قسیط، عن أبي حدرد الأسلمي، عن أبیه: «أن رسول الله ﷺ بعث (٤) أبا قتادة ومُحلِّمَ بن جَثَّامة...» ثم ذكر نحو حدیث محمد بن سلمة حدثنا محمد بن شاذان الجوهري (٥).

المجالاً على بن منصور، حدثنا ليث بن سعد، أن بُكير بن عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٠١٣)، عن أبي خالد الأحمر، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (١٨٢٦٩)، من طريق أحمد بن عبد الجبار الحارثي، عن أبي أسامة، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بعثه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أُخْرِجِه الخرائطي في مكارم الأخلاق (٦٨١) من طريق عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، به.

<sup>(</sup>٦) قبله سقط لا محالة، ولعله رواه عن ابن شاذان الجوهري عن المعلى.

حَدْرَد، قال: تزوج جدي عبد الله بن أبي حدرد امرأة بأربع أواقٍ فأخبر بذلك النبي على فقال: «لو كنتم تنحتون من جبل \_ أو قال: من أحد \_ فأردتم (۱)...) صداقها». قال عبد الله: فانطلقت فجمعت [فأديتها إلى] (۲) امرأتي ثم أنبأت بذلك رسول الله على فقال: «ألم أكن قلت لك [: عندنا نصف صداقها؟ فلعلك إنما فعلت] (۳) ذلك، فما كان من قولي (٤)، قلت: يا رسول الله [ما كان بي إلا ذاك] (٥) إلا ذلك (١).

الليث، عن المحيد عن المسج، عن إسماعيل بن القعقاع أنه قال: «تزوج جدي بكير بن الأشج، عن إسماعيل بن القعقاع أنه قال: «تزوج جدي عبد الله بن أبي حدرد امرأة بأربع أواقٍ؛ فأُخبر بذلك رسول الله عليه الله عن أبي حدرد أبي حدرد (٧).

المقبري قالا: حدثنا محمد بن غالب وعلي بن الحسن بن المقبري قالا: حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حدرد الأسلمي قال: أتيت النبي على أستعينه في مهر امرأة فقال: «كم أصدَقْتَ؟» قال: مائتي درهم قال: «لو كنتم تغرفون من

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من معجم ابن قانع.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، والمثبت من معجم ابن قانع.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قول»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من معجم ابن قانع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ١٣٢) عن محمد بن شاذان، عن معلى، به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٨٣/ ط الدباسي) تعليقًا عن قتيبة، به. ورواه عن الليث أيضًا عيسى بن حماد كما في المختارة للضياء المقدسي (٢٢١).

بطحان ما زدتم»(١).

۱۳۲۱ \_ أخبرنا يوسف القاضي، أخبرنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التميمي، عن أبي حدرد الأسلمي قال: «جئت إلى النبي ﷺ. . . .» ثم ذكر مثله (٢٠).

۱۳۲۷ \_ حدثنا محمد بن شاذان أبو بكر، أن أبا حدرد تزوج... ثم ذكر مثله (۳).

۱۳۲۸ \_ أخبونا ابن زيد الصائغ، حدثنا القعنبي، حدثنا سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم: أن أبا حدرد الأسلمي استعان رسولَ الله ﷺ في نكاحه...» فذكر نحوه (٤٠).

۱۳۲۹ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان: أن رجلًا يقال له أبو حدرد تزوج امرأة على مائتي درهم، فسأله النبي عَلَيْ في مهر امرأته فقال النبي عَلَيْ : «لو كنتم تغرفونها من بطحان ما زدتم» (٥). هكذا رواه

<sup>(</sup>۱) سفيان هو: الثوري، ورواه عنه عبد الرزاق (١٠٤٠٩)، ومؤمل بن إسماعيل عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٥١)، ووكيع عند وأحمد (١٥٧٠٦)، وأبو نعيم الفضل بن دكين عند الحارث بن أبي أسامة (٤٨٥/ زوائد الهيثمي)، ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في الصحابة (٢٩٩) كلهم عن سفيان الثوري، به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على رواية محمد بن كثير عن سفيان، ورواه عن سفيان جمع منهم: وكيع، وأبو نعيم، ومؤمل، وعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وكأن به سقطًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على رواية سليمان عن يحيى بن سعيد، لكن رواه عن يحيى جماعة منهم: يزيد بن هارون، وهشيم، وزهير بن محمد، وابن المبارك وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد بن منيع؛ كما في إتحاف الخيرة (٣٢٧٧) من طريق داود بن الزبرقان، عن يحيى به.

حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، وإنما هو محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي.

ابو شعیب، حدثنا سعدویه (۱۳۰۰ مدثنا إسماعیل بن خدید الله بن سعید، عن أبیه، عن أبی حدرد قال: قال رسول الله ﷺ: «تمعدوا، واخشوشنوا، وامشوا حفاةً»(۲).

ا۱۳۳۱ محمد بن بكار، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا المحمد بن بكار، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي حدرد، عن النبي عليه الله، وزاد «فانتضلوا» (۳).

المجمد، حدثنا إسحاق بن بُهلول، حدثنا صفوان بن عيسى الزهري، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبيي حدرد الأسلمي قال: قال رسول الله عليه: «تمعددوا، واخشوشنوا، وانتضلوا، وامشوا حفاةً»(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شعرويه»، والمثبت هو الصواب؛ لأنه سعيد بن سليمان الضبي لقبه سعدويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني (۳۵۳/۲۲) رقم (۸۸۵) من طریق سعدویه سعید بن سلیمان، به.

وأخرجه أبو نعيم (٥٨٠٠) من طريق أبي الربيع الزهراني عن إسماعيل بن زكريا.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا، ورواه عن إسماعيل سعدويه وأبو الربيع الزهراني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٧٩٩) من طريق حامد بن شعيب، عن إسحاق بن بهلول؛ لكن قال: «عن القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي».



١٣٣٣ ـ حدثنا المقرئ (٢)، عن حدثنا ابن نمير، حدثنا المقرئ (٢)، عن حيوة، عن الوليد بن أبي الوليد، أن عمران بن أبي أنس [٢/١٥/٤] حدثه قال: حدثني ابن خراش أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من هجر أخاه سنة كسَفكِ دمه» (٣).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المقبري»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٩١٥) من طريق ابن وهب، وأحمد (١٧٩٣٥) عن عبد الله بن يزيد؛ كلاهما عن حيوة، به، وتابعه: سعيد بن أبي أيوب عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٣٥)، وابن لهيعة عند الطبراني (٣٠٨/٢٢) رقم (٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحروي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (٣٠٨/٢٢)، رقم (٧٨٠)، من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعه، به.



الله على عمر، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، عن أبيه: أنه سأل رسول الله على: «الغرة: العبد أو الأمة»(١).

المجوني، حدثنا هارون الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، أن هشام بن عروة حدثه عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه، عن النبى ﷺ . . . مثله (٢).

الحِمَّاني، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة وهشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، عن النبي ﷺ. . . مثله (٣).

**۱۳۲۸ \_ حدثنا** موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا عبد الرحمٰن بن أبي الزناد<sup>(٤)</sup>، عن عروة وهشام بن عروة، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في العلل (۲۹۳) عن ابن أبي عمر به، وتابعه الحميدي (۹۰۱) في مسنده، وعبد الرحمٰن بن مهدي عند النسائي في الكبرى (٥٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٤٢٣٠) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٩٤) من طريق سليمان بن داود، وابن قانع في معجم الصحابة (١٩٣/١) من طريق محمد بن الصباح؛ كلاهما عن ابن أبي الزناد، به؛ لكن وقع عند ابن قانع: «ابن أبي الزناد عن أبيه»، وحده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الزياد»، والمثبت هو الصواب.

الحجاج بن أبي الحجاج بن مالك الأسلمي، عن أبيه: أنه سأل النبي على: «غرةٌ عبد أو النبي على: «غرةٌ عبد أو أمة» (١٠). قال: هكذا قال يحيى عن الحجاج بن أبي الحجاج.

المحمد، عدثنا عبد العزيز بن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي على المحمد، عن النبي على المحمد، عن أبيه، عن النبي على المحمد، عن أبيه، عن أبيه، عن النبي على المحمد، عن أبيه، عن النبي على المحمد، عن أبيه، عن أبيه

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج قال: يا رسول الله، ما يجزئ عني مذمة الرضاع؟ قال: «غرة عبد أو أمة»(٣).

**١٣٤١ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أنا أبو معاوية، عن هشام بهذا الإسناد... مثله (٤٠).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا الفضل بن موسى السيناني (٥)، حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله. قال هشام: وكان أبي لا يولد له مولود إلا فعل ذلك به (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٢٠٥) من طريق سليمان بن داود عن ابن أبي الزناد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٣٢٠٣) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن يحيى الحماني، به.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في مسند إسحاق، وعلقه أبو نعيم في معرفة الصحابة، عن جرير، عقب حديث (١٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٦٨٣٥) ومن طريقه ابن حبان (٤٢٣١) عن سريج بن يونس عن أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الشيباني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه رواية الفضل بن موسى وتابعه غير واحد، وقد تقدموا.

**۱۳٤۳ \_ أنا** ابن أعين، حدثنا إسحاق، أخبرنا محمد بن جابر، عن هشام بإسناده مثله (۱).

الأسود، أنه سمع عروة بن الزبير يخبر عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي الأسود، أنه سمع عروة بن الزبير يخبر عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه: أنه قال لرسول الله على: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال رسول الله على: «الغرة عبد أو أمة»(٢). خالفهم الثوري.

الباغندي الكبير، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن المشام بهذا الإسناد مثله (٤).

۱۳٤٧ \_ حدثنا محمد بن العباس المؤدب (٥)، حدثنا محمد بن الصباح... (٦)، حدثنا عبد الرحمٰن بن أبى الزناد (٧)، عن عروة، عن

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في مسند إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١٩٣/١) من طريق شيخ المصنف موسى بن سهل الجونى به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (١٩٤٤) من طريق أبي نعيم عن سفيان ولم يذكر خلادًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (٣/ ٢٢٢) رقم (٣٢٠٠) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، به.

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) مكانه بياض بالأصل، ولعله: «البزار».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «الزياد»، والمثبت هو الصواب.

الحجاج بن الحجاج فقال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: «غرة عبد أو أمة»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن قانع (١/ ٩٣) من طريق ابن الصباح به.



**۱۲٤٨** \_ حدثنا أبو مسلم الكَجِّيُّ ، حدثنا حجاج بن نصير (۱) ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : «كنت أبيتُ عند باب بيت رسول الله ﷺ ؛ فكنت أسمعه الهُوِيَّ من الليل يقول : «الحمد لله رب العالمين» ، وأسمعه الهوي من الليل يقول : «سبحان ربي وبحمده» (۲) .

المجاد المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ربيعة بن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ربيعة بن كعب، أنه قال: كنت أبيت عند باب رسول الله على فكنت أسمعه الهوي من الليل يقول: «الحمد لله رب العالمين»، وأسمعه الهوي من الليل يقول: «سبحان ربي وبحمده»(٣).

عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المُعَلِّم، عن يحيى بن أبي كثير، عبد الوارث بن سعيد، عن حسين المُعَلِّم، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة بن عبد الرحمٰن أخبره، أنه سمع ربيعة بن كعب يقول: بت

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نصر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) يحيى هو: ابن أبي كثير، والحديث أخرجه الطبراني (٥/ ٥٦٩) برقم (٤٥٧١) من طريق شيخ المصنف به. ورواه عن هشام الدستوائي جماعة منهم عبد الملك بن عمرو العقدي وإسماعيل ابن علية وعبد الله بن بكر السهمي وآخرون.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٥٦/٥) برقم (٤٥٧٢) من طريق شيخ المصنف به.

[۲/ل۲۲] على باب النبي ﷺ فسمعته يقول إذا قام من الليل: «سبحان رب العالمين»، ثم سمعته يقول: «سبحان الله وبحمده»(۱).

الاها ـ أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا الحريري، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن، أن ربيعة بن كعب أخبره: أنه كان يبيت عند باب رسول الله على فكان يسمع رسول الله على فكان يسمع رسول الله على فقول من الليل: «سبحان رب العالمين» الهوي، ثم يقول: «سبحان ربي وبحمده» نحو ذلك(٢).

**١٣٥٢** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام<sup>(٣)</sup>، عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة بن ربيعة بن كعب الأسلمي أخبره... ثم ذكر مثله<sup>(٤)</sup>.

المحدثنا الأوزاعي] حدثنا يحيى بن عبد الله البابْلُتِي، حدثنا الأوزاعي] حدثنا الأوزاعي] حدثنا الأوزاعي] حدثنا الأوزاعي الله عن أبي سلمة، عن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله على فاتيه بوضوئه وحاجته؛ فكان يقول من الليل فيقول: «سبحان ربي وبحمده» سبحان ربي وبحمده» الهوي، ثم يقول: «سبحان ربي وبحمده» الهوي، ثم يقول: «سبحان ربي وبحمده» الهوي، ثم يقول: «سبحان ربي وبحمده» نحو ذلك (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الدعاء (٧٧٣) من طريق يحيى الحماني به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٨٣٢)، وفي الدعاء (٧٦٨)، من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن يحيى بن بشر الحريري، به.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بن عروة»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٣٣٨)، وعنه ابن ماجه (٣٨٧٩) به.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس الأصل، والمثبت من معجم الطبراني ومعرفة الصحابة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٥٧٠)، وأبو نعيم في الصحابة (٢٧٤٩) من طريق شيخ المصنف به.

**١٣٥٤** ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة بن ربيعة بن كعب الأسلمي أخبره. . . ثم ذكر مثله (١).

الموزاعي، حدثني يحيى، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله على فآتيه بوضوئه وحاجته، وكان يقوم (٢) من الليل فيقول: «سبحان ربي وبحمده» الهوي، «سبحان رب العالمين» الهوي، «سبحان ربي» الهوي، قال: فقال رسول الله على لك حاجة؟» قلت: يا رسول الله، مرافقتُك في الجنة قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» (٣).

المحكم بن موسى، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا فقل المحكم بن موسى، حدثنا فقل الله بن زياد، سمعت الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله في فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أو غير ذلك؟» قال: قلت: هو ذاك يا رسول الله، قال: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود» (٥).

۱۳۵۷ \_ حدثنا الفضل بن محمد العطار، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بهذا الإسناد نحو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٦٨٧) به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تقوم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عقل»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٨٩)، عن الحكم بن موسى، به.

حديث هشام عن يحيى، ولم يذكر المرافقة (١).

**١٣٥٨ ـ حدثنا** ابن أبي حسان والجوني قالا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بإسناده نحوه (٢).

المخزومي (٣)، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمٰن المدني، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الأسلمي، حدثنا ربيعة بن كعب الأسلمي قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفين» (٤).

الله عمرو بن مرزوق، أخبرنا مبارك بن فَضالة، عن أبي عمران الجوني، عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أخدم رسول الله على فقال لي يومًا: «يا ربيعة، ألا تزوج؟» فقلت: والله يا رسول الله لخدمتك أحب إلي قال: ثم عاد مرة أخرى فقلت له مثل ذلك، قال: قلت: والله لرسول الله أعلم ما يصلحني مني والله، ثم قال مرة أخرى: لأقولن بلى يا رسول الله قال: قال: فقال لي: «يا ربيعة، ألا تزوج؟» قلت: بلى يا رسول الله، فقال

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، ورواه عن الأوزاعي جماعة منهم: ابن المبارك، والوليد بن مسلم، ويحيى بن عبد الله البابلُتِّي، وهِقل بن زياد وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد هو: ابن حبيب بن أبي العشرين الشامي، ولم أقف على روايته.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله المدني، كتب عنه ابن أبي حاتم، وهو صدوق. ينظر: الجرح والتعديل (٧/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي (١٠٨/٤)، والطبراني (٥/ ٦٠) رقم (٤٥٧٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٧٥٣)، ثلاثتهم من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن عبد الله بن عامر، به.

لى: «أيسعاك فلان» لأهل بيت من الأنصار «فليزوجوك ابنتهم فلانة» قال: فأتيتهم فقلت: إن رسول الله أمركم أن تزوجوني من فلانة، فقالوا: مرحبًا يا رسول الله، لا يذهب رسول الله إلا بحاجته، قال: فزوَّجوني ولم يسألوني بينة، قال: فأتيت رسول الله ﷺ وأنا كئيب، فقال لي: «ما لك يا ربيعة؟» قال: فقلت: يا رسول الله، أتيت قومًا كِرامًا فزوجوني ولم يسألوني البينة وليس عندي ما أصدق، قال: قال رسول الله ﷺ: «اجمعوا له وزن نواة من ذهب» قال: فجمعوا لى وزن نواة من ذهب قال: فأتيتهم فقبلوه وقالوا: كثير طيب، قال: فأتيت رسول الله ﷺ وأنا كئيب قال: فقال: «ما لك يا ربيعة؟» قال: فقلت: يا رسول الله، أتيت قومًا كرامًا فقبلوا وقالوا: كثير طيب، وليس عندي ما أولم [٢/٢٦] قال: «اجمعوا له ثمن كبش» قال: فجمعوا لي ثمن كبش، قال: فأرسل رسول الله ﷺ إلى أهله فأُتي بمِكتَلِ فيه شعير قال: فأتيتهم وقالوا: أما الكبش فاكفوناه فأنتم، وأما الشعير فنحن نكفيكموه قال: ففعلوا ذلك فأصبحت فدعوتُ رسولَ الله ﷺ وأصحابَه، قال: ثم إنه جاءت الدنيا فأقطعني رسول الله ﷺ أرضًا وأقطع أبا بكر أرضًا، قال: فاختصمنا في جذل نخلة، قال: فقال لي أبو بكر كلمة ثم قال: رد علي مثلها، قال: فقلت: لا أرد عليك قال: لتردن على أو الأستأذنن عليك النبي عليه، قال: فانطلق نحو النبي ﷺ واتبعته فإذا ناس من أسلم فقالوا: ما لك يا ربيعة؟ قال: فأخبرتهم الذي كان بيني وبين أبي بكر قال: لأستأذنن عليك النبي عَلِيْةٍ، فقالوا: هو قال لك: فيستأذن عليك النبي عَيَيْهُ؟ قال: فقلت: اتقوا أن يراكم إن تتصبروني (١) فيغضب، فيأتي رسول الله ﷺ فيغضب لغضبه، فيغضب الله عَلَى لغضبهما؛ فتهلك أسلم، قال: فجئت

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

وهو قاعد عند رسول الله فقال رسول الله على: «ما لك وللصديق يا ربيعة»، قال: قلت: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا ثم قال: رد علي مثلها قال: «أجل؛ فلا ترد عليه مثلها، ولكن قل: يغفر الله لك يا أبا بكر». قال: فقام أبو بكر وهو يبكي (١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في المنتقى من مسند المقلين (ص٤٢) عن أبي مسلم ويوسف القاضي، القاصي، به، وقد أخرجه الطبراني (٥/٥٥) رقم (٤٥٧٨) عن يوسف القاضي وحده.

١٣٦١ \_ أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى، حدثنا أبو عمران الجوني، عن أبي فراس \_ رجل من أسلم \_ أن رسول الله عَلَيْ قال: «سلوني عما شئتم»، فقال رجل: يا رسول الله، من أبي؟ قال: «أبوك الذي تدعى إليه». فسأله الجزاء في الجنة أم في النار، فقال: «في النار». فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا، فقال رسول الله ﷺ: «إياي والبدع، والذي نفسى بيده لا يبتدع رجل في الإسلام شيئًا ليس منه إلا ما خلف خير مما ابتدع، إن أمْلَكَ الأعمال خواتيمها، إنكم مرجوعون إلى ما في قلوبكم، من شاق شق الله عليه، فدعوني ما ودعتكم؛ فإنما هلكت الأمم باختلافهم على أنبيائهم»، فناداه رجل يسمع فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: «الإيمان بالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة» قال: فما الإيمان؟ قال: «الإخلاص» قال: فما اليقين؟ قال: «التصديق بالقيامة» قال: فما الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها أعلام، إذا رأيت رعاة الشاة تطاولوا في البناء، وأن الحفاة العراة كانوا ملوكًا»، قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «العرب»، قال: «وإذا الإماء ولدن أربابًا» قال: «أين هذا السائل؟» قال: كلُّ يقول: كان في هذه الرفقة، فقال: «إنه جبريل سأل لكم عن عرى الدين إذا لم تسألوا، أما إنه أنكرتم (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «أنكرته»، والمثبت هو الصواب.

في مقام قط قبل اليوم؛ فدَعوني ما ودعتكم»(١).



(١) أخرجه ابن بشران في أماليه (٣٠٨) عن المصنف، به.

وأخرجه الطبراني (٥٠/٥)، رقم (٤٥٨٠) من طريق محمد بن الحسن، عن عبد العزيز بن عبد الصمد، به مختصرًا.



سواء (۱۳۱۲ محمد بن ثعلبة بن سواء (۱۳۱۰)، حدثنا عمي، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن النبي عليه: مر وهو كاشف عن فخذه فقال: «غطّها؛ فإنها من العورة» (۲).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «سواد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٣٢٢٩) من طريق المصنف، عن موسى بن هارون، به، وتابعه محمد بن بشر عن محمد بن ثعلبة بن سواء عند ابن قانع في معجم الصحابة (١٤٦/١)، ومحمود بن محمد الواسطي عن محمد بن ثعلبة عند الطبراني في الأوسط (٧٨١١).



١٣٦٧ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أنا أبو عامر العقدي، حدثنا زهير \_ وهو ابن محمد \_، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، أنه سمع أبا جرهد يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «إن فخذ المرء المسلم من عورته»(١).

١٣٦٤ ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أنا المُلائي ويحيى بن آدم قالا: حدثنا الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد الأسلمي، عن أبيه، عن رسول الله على قال: «فخذ المسلم من عورته ـ أو: من العورة ـ»(٢).

المعرون العوذي، حدثنا الأزرق بن علي أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون العَوذي، حدثنا الأزرق بن علي أبو الجهم، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الغفار بن القاسم، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، حدثنا ابن عمّ لنا يقال له مسلم بن جرهد، عن أبيه \_ وكان أبوه شهد الحديبية \_ قال: قال: أصاب أسلم وجع فقال رسول الله [٢/ك٣٦] على أعقابنا، فقال: «أنتم قالوا: يا رسول الله، نكره أن نرتد ونرجع على أعقابنا، فقال: «أنتم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۵۹۳۰) عن أبي عامر به، وتابعه أبو حذيفة عند الطبراني (۲/ ۲۷۳) رقم (۲۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٧٢٦، ٢٧٢٧) من طريق إسحاق بن منصور وأبي نعيم؛ كلاهما عن الحسن بن صالح، به.

باديتنا ونحن حاضرتكم، إذا دعوناكم أجبتمونا، وإذا دعوتمونا أجبناكم، أنتم المهاجرون حيث كنتم $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في معجم الصحابة (١٦٨٣) من طريق إبراهيم بن هاشم، عن الأزرق بن على، به.



المبارك، عن سفيان، عن عبد الله بن ذكوان، عن زُرعة بن عبد الرحمٰن بن جَرهَد، عن جده جرهد: مرَّ بي رسول الله على وقد كشفت عن فخذي فقال: «غطها». قال: «الفخذ من العورة»(١).

المبارك، عن معمر، عن أبي الزناد، أنه حدثه عن ابن جرهد، عن أبيه، عن النبي عليه سواء (٢).

المجالا عدانا موسى بن هارون، حدثنا أبو الأحوص، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن أبي الزناد، عن ابن جرهد، عن أبيه: أن رسول الله عليه رآه وهو كاشف عن فخذه فقال: «غط فخذك؛ فإنها من العورة»(٣).

الرزاق، أخبرنا محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه، عن النبي على الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه، عن النبي على الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه، عن النبي على الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه، عن النبي على الزناد، أخبرنا المعمر، عن أبيه، عن النبي على النبي النبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۵۹۳۳) عن يحيى بن سعيد، والطبراني في الكبير (۲۱۳۸) من طريق قبيصة، كلاهما عن سفيان، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٩٢٩)، والترمذي (٢٧٩٨) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية إسماعيل بن علية عن معمر، لكن رواه عن معمر جماعة منهم: عبد الرزاق، وسعيد بن أبي عروبة عند البيهقي في الكبرى (٣٢٢٩)، وعيسى بن يونس في معجم ابن المقرئ (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر (١٩٨٠٨) به.

سفيان، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن جرهد وأبو النضر سفيان، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن جرهد وأبو النضر سالم، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جرهد: أن رسول الله على مرّ به وهو في المسجد وعليه بردة وقد انكشفت فخذه فقال: "إن الفخذ عورة" (۱).

المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا بشر، حدثنا عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن زرعة بن عبد الرحمٰن بن جرهد قال: قال رسول الله ﷺ: «الفخذ عورة»(٢).

۱۳۷۲ \_ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد: أن رسول الله على مرَّ على جرهد وفخذه مكشوف فقال: «غط فخذك؛ فإن الفخذ عورة»(٣).

ابن زید الصائغ، حدثنا سعید، حدثنا عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عن أبیه، عن زرعة بن عبد الرحمٰن بن جرهد، أن رسول الله ﷺ قال: «الفخذ من العورة»(٤).

الله عن مالك، عن مالك، عن مالك، عن مالك، عن أبي النَّمتام، حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمٰن بن جرهد، عن أبيه قال: «كان جرهد من أصحاب الصُّفَّة أنه قال: جلس رسول الله عَلَيْهُ عندنا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٧٩٥) عن ابن أبي عمر، عن سفيان عن أبي النضر وحده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسدد في مسنده؛ كما في إتحاف الخيرة (١١٤٧).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية يحيى بن يحيى عن ابن أبي الزناد، ورواه عن ابن أبي الزناد جماعة تقدم بعضهم.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من هذا الوجه.

وفخذي منكشفة فقال: «أما علمتَ أن الفخذ عورة»(١).

عن أبي النضر، عن زرعة، عن عبد الرحمٰن بن جرهد قال: كان أبي من أصحاب الصفة قال: دخل علينا رسول الله على وفخذي مكشوفة فقال رسول الله على العورة»(٢).

**۱۳۷۱** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن سالم، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده، عن النبي ﷺ. . . مثله (۳) .

القاضي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن زرعة بن مسلم قال: مرَّ رسول الله عَلَيْهِ بجرهد... ثم ذكر مثله (٤٠).

۱۳۷۸ \_ حدثنا ابن شيرويه، أخبرنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، أخبرني آل جرهد، عن جرهد بمثله أو نحوه (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٠١٤)، والطبراني (٢/ ٢٧٢) رقم (٢١٤٣) من طريق القعنبي، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٢/ ٢٧٢) رقم (٢١٤٥) من طريق شعيب بن يحيى، عن ابن لهيعة، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٦٩٢) في المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٥٩٢٧) عن سفيان، به.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان، لكن رواه عن سفيان: الإمام أحمد، والشافعي، وبشر بن مطر، وصدقة بن الفضل وآخرون.

وبين يديه طعام فأدنى جرهد يده الشمال وكانت يده اليمنى مصابة فقال له رسول الله على : «كُلْ بيدك اليمنى». فقال: إنها مصابة قال: فنفث عليها رسول الله عليه في فما اشتكيتها حتى الساعة (۱۰).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۲/۳/۲) رقم (۲۱۵۱) من طريق حرملة بن يحيى، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۱٦٨٢) من طريق خالد بن خداش؛ كلاهما عن ابن وهب، به.



مدتنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن (۱) الحارث، عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي، أن أباه حدثه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول [٢/ك٥٤١] في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع ـ وهو عم سلمة بن الأكوع واسمه الأكوع سنان ـ: «انزل يا بن الأكوع فاحدُ لنا من هنياتك(٢)» قال: فنزل يرتجز برسول الله ﷺ يقول:

واللَّه لولا اللَّهُ ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا قوم بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا

فقال رسول الله ﷺ: «يرحمك الله»، فقال عمر: وجبت يا رسول الله، لو متعتَنا به؟ فقُتل يوم خيبرَ شهيدًا (٣).

۱۳۸۱ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، حدثنا أبي، سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «هنالك»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥١٦٥) من طريق النفيلي به.وأخرجه أحمد (١٥٥٥٦) من طريق بن إبراهيم بن سعد.

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٨٠) من طريق خالد بن عبد الله، كلاهما عن ابن إسحاق، به.

محمد بن إبراهيم، عن أبي الهيثم نصر بن دهر، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله على فيها \_ وذكر حنينًا (١) \_ فكنا نحن معه وفي جيشه عامر بن الأكوع \_ وكان رجلًا غريبًا حسن الرجز \_... » فذكر الرجز إلى آخره. قال ابن إسحاق: فحد ثني عبد الله بن أبي بكر، عن بعض بني سلمة بن الأكوع، عن أبيه، أن رسول الله على قال لعامر بن الأكوع وهو يرتجز: «يرحمك ربك يا بن الأكوع»، فقال: عمر: وجبت هذه وربِّ الكعبة، لولا أمتعتنا به يا رسول الله؛ فاستُشهد عامر بن الأكوع فيها، ومضى رسول الله على حنين (٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «حنين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢١١٦) من طريق وهب بن جرير به.



الحسن بن المثنى وأبو السري موسى بن الحسن بن الحسن قالا: حدثنا عفان، حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن نعيم بن هَزَّال: أن هزَّالًا(١) كان استرجم ماعز بن مالك، وكانت لهم جارية قد أمروها أن ترعى غنمًا لهم يقال لها فاطمة، وأن ماعزًا وقع عليها فأخذه هزَّال فجذعه فقال: انطلقوا إلى النبي ورجم فلما عضّه من الحجارة انطلق يسعى فاستقبله رجل بلَحْي بعير - أو قال: بساق بعير فضربه فقال النبي عليها هزَّالُ، لو كنت سترتَه بثوبك لكان خيرًا لك»(٢).

الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن يزيد بن نعيم، الليث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن يزيد بن نعيم، وعن هلال بن ماعز الأسلمي: أن يأتي رسول الله على فيخبره بحديثه فأتاه فأخبره بحديثه، فأعرض عنه مرارًا، وهو يردد على رسول الله على؛ فبعث إلى قومه: «أبه جِنة؟» فقالوا: لا قال: «أثيب أم بكر؟» قالوا: بل ثيب، فأمر به فرُجم قال: «يا هزالُ، أما إنك لو سترته بردائك كان خيرًا لك»(٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هلال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۵۷۳) من طريق الحسن بن المثنى به. وأخرجه أحمد (۲۱۸۹۱) عن عفان، والنسائي في الكبرى (۷۲٤۰) من طريق حبان بن هلال؛ كلاهما عن أبان، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٧٢٣٨) من طريق قتيبة، والطبراني (٢٠١/٢٢) برقم (٥٣٠) =

۱۳۸٤ ـ أخبونا ابن زيد الصائغ، حدثنا القعنبي، حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى، عن محمد بن المنكدر، أن رسول الله على قال لرجل يدعى هزّال: «يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك»، قال يحيى: فحدثت بهذا الحديثُ في مجلس يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال: هزّالٌ جدي، وهذا الحديث حق<sup>(۱)</sup>.

المبارك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر: أن رجلًا اسمه المبارك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر: أن رجلًا اسمه هزال هو الذي أشار عليه أن يأتي النبي على فقال النبي الله: «يا هزال لو سترتَه بثوبك كان خيرًا لك» قال يحيى: فذكرت هذا الحديث إلى ابن ابنه يزيد بن نعيم بن هزال فقال: هو جدي، قد كان هذا (٢).

۱۳۸۱ ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن نعيم، عن جده، عن النبي عليه قال: «لو سترته بردائك كان خيرًا لك»(٣).

عن الملا عن المسيب، أن رسول الله الله الله عن المحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله على قال لرجل من أسلم يقال له هزال: «يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرًا لك» قال مالك: قال يحيى: فذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد: هزّالٌ جدي، وهذا الحديث حق (٤٠).

<sup>=</sup> من طريق عبد الله بن صالح كلاهما عن الليث؛ لكن بدون ذكر هلال بن ماعز.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (١٧٦٠٧)، من طريق محمد بن عمرو، عن القعنبي، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٢٣٦) عن محمد بن حاتم، عن حبان، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٢٠٨) من طريق يوسف بن يعقوب عن أبي الربيع، به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ (١٧٥٧) رواية أبي مصعب.



المحمد بن أبان، حدثنا عبد الرحمٰن بن محمد المُحارِبيُّ، عن محمد بن أبان، حدثنا عبد الرحمٰن بن محمد المُحارِبيُّ، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن الفضل بن مَعقِل الأشجعي، عن عبد الله الأسلمي ـ وهو ابن نيار ـ عن خاله عمرو بن شاش الأسلمي ـ وكان من أصحاب الحديبية ـ قال: لما بعث رسول الله على عليًا إلى اليمن فلما قدمت اشتكيته فأظهرت شكواه في المسجد ـ أو: المجلس ـ قال: فدخلت يومًا المسجد ورسول الله [٢/ل٢٦٤] على جالس فيه، فلما والد فربد أربد أما والله يا عمرو بن شاش لقد آذبتي قال: قلت: أعوذ بالله والإسلام أن أؤذي رسول الله الله على قال: «من آذي عليًا فقد آذاني» قال: «من آذي عليًا فقد آذاني» قال: «من آذي عليًا فقد آذاني» قال:



<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أريد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠١)، من طريق عن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، به.

وأخرجه أحمد (١٥٩٦٠) من طريق إبراهيم بن سعد، والحاكم (٤٦١٩) من طريق محمد بن خالد، كلاهما عن ابن إسحاق، به.

## مريمري عربية (۱) الجهني عن رسول الله ﷺ

**١٣٨٩ ـ حدثنا** أبو شعيب، حدثنا يحيى (٢)، حدثنا الأوزاعي، حدثنى يحيى بن أبى كثير، عن هلال بن أبى ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة (٣) قال: صدرنا مع رسول الله على فجعل الناس يستأذنون رسول الله ﷺ فجعل يأذن لهم قال: فقال رسول الله ﷺ: «ما بال شق الشجرة التي تلى رسول الله على أبغض إليكم من الشق الآخر» قال: فلا يُرى في القوم إلا باكيًا، قال أبو بكر: إن الذي يستأذنك في نفسى بعدها لسفيه، قال: فقام رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أشهد عند الله» وكان إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده «ما منكم من أحد يؤمن بالله ثم يسدد إلا سُلك به في الجنة، ولقد وعدنى ربى الله أن يُدخل الجنة من أمتى سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب، وإنى لأرجو أن يدخلوها حتى تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة»، ثم قال: «إذا مضى شطر الليل \_ أو: قال: ثلثه \_ ينزل الله على إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسألنى أُعطِه؟! من ذا الذي يدعونى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عوانة» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٢) هو: يحيى بن عبد الله البابلتي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عوانة» والمثبت الصواب.

أستجِبْ له؟ من ذا الذي يستغفرني أغفِرْ له؟ حتى يتصدَّع الفجر» $^{(1)}$ .

العطار، ثنا... (٦) وعمرو بن عثمان الغطار، ثنا وعمرو بن عثمان قالا: حدثنا الوليد بن مسلم، و $(^{(V)})$  حدثنا الفضل، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد مثله $(^{(\Lambda)})$ .

۱۳۹۲ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن هلال بن أبي ميمونة حدثه، أبان بن يزيد، حدثه، أن رفاعة بن عرابة (٩) قال: أقبلنا مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن بشران في أماليه (۱/ ۱۸۵) من طريق دعلج به.

وأخرجه الطبراني (٥/٤٤) رقم (٤٥٥٦) من طريق شيخ المصنف.

وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٢٣٦) من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي،

<sup>(</sup>٢) هو: أبو يعقوب الأنماطي ثقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عوانة» والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الآجري في الشريعة (٧٠٨) عن ابن أبي حسان، به.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب:

<sup>(</sup>٨) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٢٣٦م) عن هشام بن عمار، به.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عوانة» والمثبت الصواب.

رسول الله على حتى إذا كنا بالكَدِيدِ أو الكدير؟ أو بقُدَيد قال هدبة: الكديد أو الكدير شك مني أو بقديد في الحديث جعل رجال منا يستأذنون رسول الله على ما جعل أقوام يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله على أبغض إليهم من الشق الآخر، قال: فلا ترى عند ذلك إلا باكيًا، قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن الذي يستأذنك بعد هذه السفيه قال: فحمد الله وقال خيرًا، وقال: «أشهد عند الله» وكان يقول: «والذي نفسي بيده...» ثم ذكر نحوه (۱).

١٣٩٧ \_ حدثنا ابن أبي ميمونة، حدثنا ابن أبي ميمونة، عن عطاء بن عدي، عن هشام، عن يحيى، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، أن رفاعة الجهني حدثه قال: أقبلنا مع رسول الله على حتى إذا كنا بالكَدِيد \_ أو قال: بقُدَيد \_ جعل رجال يستأذنون إلى أهليهم فيأذن، فحمد الله وقال خيرًا وقال: «ما بالكم يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله على أبغض إليكم من الشق الآخر». فلم يُر عند ذلك من القوم إلا باكيًا، فقال الرجل: إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (٥/٥٠) رقم (٤٥٥٧) من طريق حبان بن هلال، وموسى بن إسماعيل؛ كلاهما عن أبان، به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على رواية ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي، ورواه عن هشام جماعة منهم إسماعيل بن علية وأبو داود الطيالسي وغيرهما.



حدثنا سعيد \_ يعني: ابن سلمة \_ حدثني موسى (۱) عن معاذ بن عبد الله بن حدثنا سعيد \_ يعني: ابن سلمة \_ حدثني موسى (۱) عن معاذ بن عبد الله بن عرابة الجهني صاحب النبي على قال: أقبلنا مع رسول الله على من غزوة الفتح حتى إذا كنا بالكَدِيد قال: أتاه ناس يسألونه السرع إلى أهليهم فأذن لهم، فلما كثر الناس جلس رسول الله على جالسًا ثم قال: «أيها الناس»، فأقبل الناس إلى نبي الله حتى جلسوا فضرب نبي الله على هذا لمثل ما لنبي الله على في الشجرة الأدنى وأنتم إلى جنبها الأقصى»، قال المسلمون: نعوذ بالله [٢/٧٢٤] من غضبه وغضب رسوله، فلما سمع رسول الله على إنابتهم قال: «أما والذي نفسي بيده، وعدني ربي على أن يُدخل من أمتي سبعين ألفًا على صورة القمر بيده، وعدني ربي على أن يُدخل من أمتي سبعين ألفًا على صورة القمر فيه ليدنو إذا لليل أو شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟! أو مستغفر يستغفرني فأغفر له؟!» (٢).



<sup>(</sup>١) هو: موسى بن جبير الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٤٢١) من طريق شيخ المصنف به، مختصرًا.



أخبرنا الشيخ أبو طالب البصري قال: أخبرنا أبو القاسم بن بشران قال: أخبرنا دعلج قال:

العماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن خالد بن قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، عن الحارث بن خفاف أنه قال: قال خفاف: ركع رسول الله على ثم رفع رأسه فقال: «غِفارٌ غَفَر الله لها، وأسلَمُ سالَمها الله، وعُصَيَّةُ عصت الله ورسوله، اللَّهُمَّ الْعَنْ بني لِحيان والْعن رِعلًا وذَكُوان»، ثم وقع ساجدًا، قال خفاف: فجُعِلَت لعنة الكفرة من أجل ذلك (۱۰).

المعالم المعالم المعنى المعارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو بن علقمة، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، عن حنظلة بن علي الأشفع، عن خِفاف بن إيماءً (٢) إلا أنه لم يقل: «فجُعِلَت لعنةُ الكَفَرة من أجل ذلك» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عوانة (۲۱۷٤) من طريق عاصم بن علي به، وأخرجه مسلم (۲۷۹/ ۴۰۸) عن يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، ثلاثتهم عن إسماعيل، به، وتابعه محمد بن بشر عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱٤٤٧)، ويزيد بن هارون عند ابن حبان (۱۹۸٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إثمًا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (١٥٢٩) من طريق شيخ المصنف به، ورواه عن يحيى بن أيوب مسلم (٦٧٩)، وأبو يعلى في مسنده (٩٠٩).



المجيني السّيلَجِيني على: حدثنا أبو زكريا السّيلَجِيني قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبيرة قال: حدثني: أبو تميم الجَيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: حدثني رجل من أصحاب النبي على يقول (٢٠): «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين (٣) صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، الوترُ الوترُ وأنه (٤) أبو بصرة الغفاري، قال أبو تميم (٥): فكنت أنا (٢) وأبو ذر قاعدَين فأخذ أبو ذر بيدي فانطلق بي إلى أبي بصرة، فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص، قال: فقال أبو فقال أبو فقال أبو نصرة، أبن بصرة، أنت سمعت رسول الله على يقول: «إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر؟» قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم (٧٠).

مه ۱۳۹۸ \_ حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدثني عبد الله بن هبيرة،

(١) في الأصل: «روى»، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «إلى»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: «والمحدث»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن قانع في الصحابة (۱/ ۱۵۰) من طريق شيخ المصنف به. وأخرجه أحمد (۲۷۲۲۹) عن يحيى بن إسحاق، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲٤۹۹) من طريق أبي عبد الرحمٰن المقرئ، كلاهما عن ابن لهيعة به.

الجماني قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى الجماني قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام، عن أبي (٢) بصرة قال: قال رسول الله على: «لا تُثيروا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» (٣).

علي قال: حدثنا الليث بن سعد، عن خير (١٤) بن نعيم الحضرمي، عن علي قال: حدثنا الليث بن سعد، عن خير (١٤) بن نعيم الحضرمي، عن عبد الله بن هبيرة السَّبائي، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله علي قال: صلى بنا رسول الله على من كان الفجر فلما فرغ من الصلاة قال: «إن هذه الصلاة فُرضت على من كان

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۱٦۸) من طريق يحيى الحماني به. وأخرجه أحمد (۲۳۸۰۱) عن علي بن إسحاق، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٩٢) من طريق نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٢/ ٢٧٧) رقم (٢١٦٠)، من طريق يحيى الحماني عن أبي عوانة به، ورواه عن أبي عوانة أبو داود الطيالسي في مسنده (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جبير»، والمثبت هو الصواب.

## قبلكم فضيعوها(١)؛ فمن حافظ عليها منكم وُفِّيَ أجرها مرتين»(٢).

الدار حمن المقرئ المقرئ الدر موسى قال: حدثنا أبو عبد الرحمٰن المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني ابن هبيرة، أن أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشاني حدثه، أنه سمع أبا بصرة الغفاري يقول: صلى بنا رسول الله على صلاة العصر بالمُخَمَّص (٣) واديًا من أوديتهم ثم قال: "إن هذه الصلاة عُرضت على الذين من قبلكم فتركوها، ألا ومن صلاها ضُعِّف له أجرها، ولا صلاة بعدها حتى تَرَوُا الشاهد» وهو النجم (٤).

المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن المبارك، عن أبي بصرة الغفاري قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إني عبد الله، عن أبي بصرة الغفاري قال: سمعت رسول الله عليهم فقولوا: أركب غدًا إلى يهود، فلا تبدءوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا: عليكم»(٥).

البوشنجي قال: حدثنا أجمد بن الله [٢/ك٥٦] البوشنجي قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليَزني، عن أبي بصرة الغفاري قال:

<sup>(</sup>١) مكانه بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو عوانة (۱۰۵۸)، وأبو نعيم (۱۸۷٤) في مستخرجيهما من طريق عاصم بن علي به، والحديث في صحيح مسلم (٥٢١/٨٣٠)، والنسائي (٥٢١) وغيرهما، وتابعه يزيد بن أبى حبيب عند أحمد (٢٧٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالحمص»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (٢/ ٢٧٨)، رقم (٢١٦٦) عن بشر بن موسى، به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٦٣٤) عن هناد، عن ابن المبارك به، وتابعه أحمد بن خالد عند البخاري في الأدب المفرد (١١٠٢)، ومحمد بن سلمة عند الطبراني (٢٧٨/٢) رقم (٢١٦٤).

قال رسول الله ﷺ: «إني منطلق خدًا [إلى] يهود فلا تبدءوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم»(١).

١٤٠٤ \_ حدثنا أبو مسلم الكَجِّيُّ، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن أبي بصرة الغفاري، أن رسول الله على قال لهم: «إني راكب إلى يهود، فمن انطلق معي منكم فلا تبدءوهم بالسلام، فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم»، فلما جئناهم سلموا علينا فقلنا: عليكم

البيث، عن النبي عَلَيْهُ (٥) المحمن بن هارون قال: حدثنا صالح (٣) عبد الرحمٰن بن عمرو بن الحارث المصري، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير (٤)، عن أبي بصرة، عن النبي عَلَيْهُ (٥).

ابن المقرئ، حدثنا ابن، حدثنا المقرئ، حدثنا ابن الميعة، عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده مثله. وقال: «فقولوا: عليكم» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۲۷۸/۲) رقم (۲۱٦٤) من طريق عمرو بن خالد عن محمد بن سلمة، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٢/ ٢٧٧) رقم (٢١٦٢) من طريق أبي مسلم، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وجب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحسن»، والمثبت هو الصواب؛ لأن أبا الخير هو مرثد بن عبد الله الذي سبق ذكره في الطرق الماضية.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على رواية الليث عن يزيد بن أبي حبيب، لكن رواه عن يزيد بن أبي حبيب جماعة منهم ابن لهيعة ومحمد بن إسحاق وعبد الحميد بن جعفر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن قانع (١٤٩/١) من طريق أبي عبد الرحمٰن المقرئ، عن ابن لهيعة به، ورواه عن ابن لهيعة ابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٧٢٥٨)، وحسن بن موسى عند أحمد (٢٧٢٣٦)، وأسد بن موسى عند الطبراني في الكبير (٢١٦٣).

ابو سعيد الصنعاني، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبو سعيد الصنعاني، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن أبي بصرة الغفاري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن كان في شيء مما تعالجون شِفًا ففي شرطة حجّام، أو شربة عسل، أو لذعة نار بصب الماء، وما أحب أن أكتوي»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البغوي في معجم الصحابة (٣٨٩) عن محمد بن حميد، به.



الحميد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثنا [يحيى بن عبد] الحميد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري، أن رسول الله على قال: «لا تُعمَلُ المَطِيُ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس» (٣).

**١٤٠٩ \_ حدثنا** جعفر بن محمد أبو بكر القاضي، حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي بإسناده عن النبي ﷺ . . . نحوه (٤) .

1\$1 \_ حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن مضر، عن ابن

(١) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٠١، ١٠٠١) من طريق يعقوب بن حميد وأبي مروان العثماني، والحميدي (٩٧٤)، والفاكهي في أخبار مكة (١٢٠٣) من طريق محمد بن زنبور، أربعتهم عن عبد العزيز بن أبي حازم، به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي (١٦)، ومن رواية ابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٠)، ومن رواية أبي مصعب الزهري (٤٦٣)، ومن طريق ابن مهدي عند أحمد (٢٣٨٤٨).

الهادي، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن<sup>(۱)</sup> عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة قال: أتيت الطور فلقيت بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك قبل أن تأتيه! فقلت له: لم؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «لا تُعمَلُ المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس»<sup>(۲)</sup>.



<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (١٤٣٠) عن قتيبة، به.



الاله محدثنا النفيلي، [حدثنا محمد] (۱) بن سلمة، [عن محمد بن] (۱) إسحاق حدثنا النفيلي، [حدثنا محمد] بن سلمة، [عن محمد بن] السحاق قال: ذكر الزهري، عن أبي كتيمة الليثي، وقال أبو شعيب: عن أبي أكيمة (۱) الليثي، عن ابن أخي أبي رهم الغفاري، أنه سمع أبا (۱) رهم كلثوم بن الحصين الغفاري ـ وكان من أصحاب النبي الذين بايعوه تحت الشجرة ـ قال: غزوت مع رسول الله الله ورجله في الغرز فما استيقظت إلا بقول رسول الله الله الله الله الله على النفر الله من بني غفار استغفر لي. قال: «سر»، فجعل يسألني عمن تخلف من بني غفار وأخبره (۱) بتخلفهم قال: وهو سألني: «ما فعل النفر الطوال القطاط (۲)»)، والله ما أعرف هؤلاء فينا، قال (۱): «بل الذين لهم [نعم بشبكة شُدُخ أو شرخ]» (۱)، قال: فتذكرتهم في بني غفار فلما أذكرهم حتى ذُكرت أنهم شرخ]» (۱)، قال: فتذكرتهم في بني غفار فلما أذكرهم حتى ذُكرت أنهم

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كتيمة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وأخبرهم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «العجار»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «قالوا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «وجب»، والمثبت هو الصواب.

رهط من أسلم كانوا حِلفًا (۱) فينا فقلت: يا رسول الله، أولئك رهط من أسلم كانوا لنا حِلفًا (۲)، فقال على: «ما يمنع أحد أولئك حين يخلف أن يحتمل على بعير من إبله امراً نشيطًا في سبيل الله، إن أعز أهلي أن يتخلف عن المهاجرين من قريش والأنصار غفار وأسلم»(۳).

**١٤١٧** ـ حدثنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا سلمة ـ يعني: ابن الفضل ـ، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن ابن أكيمة (١٤) الليثي، عن ابن أخي أبي رهم أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين. . . ثم ذكر عن النبي على نحوه (٥).

**١٤١٧** ـ حدثنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن ابن أخي أبي رهم [٢/ل٤٦٩] أنه سمع أبا رهم ولم أجد في كتابي أبي أكيمة (٢). وكذلك رواه معمر وصالح بن كيسان وشعيب عن الزهري لم يذكروا فيه ابن أكيمة..

**١٤١٤** \_ حدثنا موسى بن هارون وابن شيرويه قالا: حدثنا إسحاق،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خلفًا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «خلفًا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٩٠٧٤)، والطبراني في الكبير (١٩/ ١٨٥) برقم (٤١٨) من طريق محمد بن إسحاق به.

وأخرجه عبد الرزاق (١٩٨٨) في جامع معمر، وعنه أحمد (١٩٠٧٢)، والطبراني (١٩٤/١٩) برقم (٤١٧) من طريق عبيد الله بن أبي زياد، كلاهما عن الزهري، عن ابن أكيمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لهيعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ورواه عن ابن سحاق، إبراهيم بن سعد وزياد بن عبد الله البكائي وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، ولعل الصواب: «ابن أكيمة».

أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني ابن أخي أبي رهم، أنه سمع أبا رهم الغفاري يقول ـ وكان من الذين بايعوا النبي علي تحت الشجرة ـ فذكر عن النبي علي نحوه. وقال فيه: «فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني (١) المهاجرون من قريش والأنصار وأسلم وغفار» (٢).

ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو اليمان حدثنا أبن شهاب، أخبرني ابن أخيرني ابن أخيرني أبي رهم عن النبي النبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه معمر في جامعه (١٩٨٨٢) عن الزهري به.

وأخرجه الطبراني (١٩/ ١٨٣) (٤١٥)، والحاكم (٦٥١٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٨٤٩) من طريق إسحاق \_ وهو: ابن إبراهيم الدبري \_ به.

وأخرجه ابن حبان (٧٢٥٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٩١) من طريق عبد الرزاق به.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٥٤) من طريق الزهري به.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ويعقوب هو: ابن إبراهيم بن سعد أبو يوسف المدني، ولم أقف على تكنيته بأبي اليمان، ولا على مطابقة الاسم للكنية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (١٨٤/١٩) (٤١٦)، وابن أبي عاصم في الجهاد (١٠٧) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان به.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «يعقوب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصل، ولعلها مقحمة.

<sup>(9)</sup> أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣٢٢٤)، والخطيب في الكفاية (ص(9)

ابن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني ابن أبي رهم، أنه سمع أبا رهم يذكر هذا الحديث (١).

**۱٤١٨** ـ أخبرنا محمد بن علي بن زيد، حدثنا سعيد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، أن أبا حازم مولى أبي رهم أخبره، عن أبي رهم وأخيه: «أنهما كانا فارسين يوم حنين، وأعطِيا ستة أسهم: أربعةً لفرسيهما وسهمَين لهما؛ فباعا السهمين ببَكْرَين "(٢).

**١٤١٩** \_ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، قال إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة، أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره، عن أبي رهم، وعن أبيه (٣): «أنهما كانا فارسين يوم حنين، وأنهما أعطيا ستة أسهم: أربعةٌ لفرسيهما وسهمان لهما؛ فباعا السهمين ببكرين» (٤).

من طريق أبي اليمان به.

<sup>(</sup>١) ينظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۷٦٣)، وأخرجه الطبراني (۱۸٦/۱۹) (۲۰۹) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۷۱۳) من طريق إسماعيل بن عياش به، وأخرجه الدارقطني في سننه (٤١٦)، وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ ٣٩٢) من طريق إسحاق بن عبد الله به.

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٧٨٤)، والطيالسي (١٤٢٦) من طريق أبي حازم الغفاري به.

<sup>(</sup>٣) كذا، وفي مصادر التخريج: «وعن أخيه»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٨٧٣) من طريق شيخ المصنف به، ورواه عن ابن عياش جماعة منهم: سعيد بن منصور، وداود بن رشيد، وأسد بن موسى.



المجانب موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن موسى بن عُبيدة، عن عُبيدٍ الأغَرِّ، عن عطاء بن يَسار، عن جهجاهِ الغفاري قال: قال رسول الله عليه: «المؤمن يأكل في مِعَى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲٤٥٥٠)، وأبو يعلى (٩١٦)، والطبراني (٢١٥٢)، وأبو عوانة (٨٤٣٢)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/١٥٢)، وأبو عوانة (١٥٢/١) من طريق زيد بن الحباب به، وإسناده والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ١١٥) من طريق زيد بن الحباب به، وإسناده ضعيف، قال البخاري: «عُبَيد الأغر القرشي عن عطاء بن يسار رَوَى عَنه مُوسَى، حديثُه لا يصح»، وقال الذهبي: «عبيد الأغر: عنه موسى بن عبيدة، لا يعرف، وموسى واه».

لكن الحديث صحيح وثابت من طرق أخرى؛ فقد أخرجه البخاري (٥٣٩٣)، ومسلم (٢٠٦٠، ٢٠٦١) من حديث ابن عمر رفي ، وأخرجه أيضًا البخاري (٥٣٩٦)، ومسلم (٢٠٦٢، ٢٠٦٣) من حديث أبي هريرة وكذلك أخرجه مسلم (٢٠٦٢) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري المنهني.



الالا ـ حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن نافع (۱) بن جبير بن مطعم، عن بشر بن سحيم الغفاري: «أن النبي على أمره أو أمر رجلًا أن ينادي أيام التشريق: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وهي أيام أكل وشرب»(۲).

**۱٤۲۲ \_ أخبرنا** ابن زيد الصائغ قال: حدثنا سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار بإسناده نحوه (۳).

القاضي قال: حدثنا عبد الواحد بن غِياثٍ قال: حدثنا عبد الواحد بن غِياثٍ قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عن عمرو بن دينار، عن نافع في الله عليه عن بشر بن سُحيم: «أن رسول الله عليه أمره فنادى بمنى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رافع»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أشار إليه صاحب المنتقى من مسند المقلين لدعلج.

والحديث أخرجه النسائي (٤٩٩٤)، والدارمي (١٨٠٧)، والطبراني (١٢١٣) من طريق حماد بن زيد به، وصححه الألباني، وأخرجه ابن ماجه (١٧٢٠)، والبيهقي (٨٤٦٤)، وابن أبي شيبة (١٥٢٦٤) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير به، وصححه الألباني، وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١/٨٧) من طريق نافع بن جبير به.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رافع»، وهو تصحيف.

في أيام التشريق: أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأنها أيام أكل وشرب»(١).

المجالا عدونا هارون بن زياد، حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو<sup>(۲)</sup>، عن نافع<sup>(۳)</sup> بن جبير، عن بشر بن سُحيم الغفاري أن النبي عليه بعثه... ثم ذكر مثله (٤٠).

ابن أبي عدي، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن نافع (١٤) بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي علي [قال: «أمر النبي الشيال) بشر بن سحيم الأنصاري...» ثم ذكر مثله (٨).

١٤٢٦ \_ حدثنا أبو بكر بن بنت معاوية قال: حدثنا معاوية، حدثنا

(۱) هو في المنتقى من مسند المقلين (ص۲۷) عن يوسف القاضي به. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۱/۷۹) من طريق حماد بن سلمة به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٢٩٠٤)، وابن ماجه (١٧٢٠)، والطيالسي (١٣٩٥) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير به.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن دينار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بن رافع»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٥٦٢) من طريق ابن أبي عمر العدني به، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٩٦٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٩٧) من طريق سفيان وهو: ابن عيينة، به.

<sup>(</sup>٥) أبو الخطاب النكري: زياد بن يحيى بن زياد بن حسان بن عبد الله الحساني العدني، البصري، ثقة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «رافع»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>V) مكانه في الأصل: «حديث»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٤١٠) من طريق ابن أبي عدي عن شعبة به. وتابع ابنَ أبي عدي على ذلك محمدُ بن جعفر غندر عند أحمد (١٥٤٢٩).

المسعودي، عن حبيب، عن نافع (۱) بن جبير، عن بشر بن سحيم قال: «خرج منادي رسول الله ﷺ أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب»(۲).

**١٤٢٧ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق قال: أنا النضر بن شميل وأبو عامر العقَدي، أنا شعبة، عن حبيب بإسناده... مثله (٣).

الأودي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن النبي ﷺ. . . مثله (٤).

**١٤٢٩ ـ حدثنا** يوسف، حدثنا أبو الربيع، حدثنا جرير، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل، عن بشر بن سحيم قال: قال رسول الله على يوم النحر: «هذه أيام أكل وشرب»(٥).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن حبيب بن رافع»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في الكبرى (۲۹۰۳)، والطبري في تهذيب الآثار (۳۹)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۷۹۳) من طريق المسعودي به.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية النضر بن شميل ولا العقدي، لكن رواه عن شعبة جماعة منهم: بهز بن حكيم، وأبو النعمان، وأبو داود الطيالسي وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥٢٦٤) من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٤١٣) من طريق جرير به، وفيه إبهام الراوي عن بشر بن سحيم، لكنه تعين في سائر الروايات، وهو: نافع بن جبير.



الأنصاري حدثنا أبو معن محمد بن معن الغفاري، قال: حدثني جدي محمد (۱۶۰ بن معن، عن أبيه معن بن نضلة [أن نضلة] (۲) لقي رسول الله عليه معن بن نضلة [أن نضلة] (۵) لقي رسول الله عليه معن بن نضلة أن نضلة أن تقيير شول الله عليه معن بن نضلة أن بمَرَّيَيْنَ (۵) ومعه شوائلُ فحلب لرسول الله (۵) عليه ثم شرب... (۵) واحدًا ثم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إني كنت لأشرب سبعة ولا أشبع وما أمتلئ، فقال رسول الله عليه: «إن المؤمن يشرب في معنى واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء» (۵).

(١) في الأصل: «ومحمد» والواو زائدة.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي بعض المصادر: "بِمُرِّينَ»، وفي بعضها: "بِمَرِّ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فحلب له رسول الله»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، وفي مصادر التخريج: «ثُمَّ شَرِبَ هُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»؛ فلعل مكان البياض: «هو إناءً».

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٥٨) من طريق أبي موسى الأنصاري \_ واسمه إسحاق بن موسى \_ به.

وأخرجه أحمد (١٨٩٨٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٤٢٤)، وأبو يعلى (١٥٨٤)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٨٤٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٩٩)، والبيهقي في دلائل النبوة (١١٦٦)، وابن قانع في معجم الصحابة (١٥٧/٣) من طريق أبي معن محمد بن معن الغفاري، وقال شعيب الأرنؤوط: «مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة معن بن نضلة بن عمرو».



فأمر رسول الله على فجعل الرجل يذهب بالرجلين حتى بقيت خامس خمسة فقال لنا رسول الله على: «انطلقوا»، فانطلقنا معه إلى عائشة فقال: «يا عائشة، أطعمينا»، فجاءتنا بحشيشة (۱) فأكلنا ثم جاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا ثم قال: «يا عائشة، اسقينا»، فجاءت بقدح صغير من لبن فشربنا ثم قال: «إن شئتم انطلقتم إلى المسجد»، قال: فقلنا: انطلق إلى المسجد قال: فبينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذ دخل... (۲) برجله وقال: «إن هذه ضِجعة يبغضها الله»، قال: فنظرت فإذا هو رسول الله علي (۱).

<sup>(</sup>۱) وفي بعض الروايات: «بجشيشة»، وهو طعام يصنع من حنطة قد طحنت بعض الطحن وطبخت.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث سقط إسناده من الأصل، وقد أخرجه أحمد (١٥٥٨٢، ٢٣٦٦٦)، وأبو داود (٥٠٤٠)، والنسائي في الكبرى (٦٦٦٢)، والطبراني (٨٢٢٧)، وابن أبي شيبة في مسنده (٦٠٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٩٧٣) من حديث يَعِيشَ بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسِ الْغِفَارِيِّ عن أبيه به، وضعفه الألباني دون النهي عن الاضطجاع على البطن؛ فقد ورد النهي من طرق أخرى صحيحة، كما عند ابن ماجه (٣٧٢٣)، وغيره.

وأما السقط الذي وقع في الأصل من أول هذا الحديث؛ لعله هو نفس سند الطبراني الذي أخرجه في الكبير ( $\Lambda$  ( $\Lambda$  )، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( $\Lambda$  )، قال الطبرانى: «حدثنا أبو مسلم الكشى، حدثنا حجاج بن نصير،  $\Lambda$ 

المبارك، عن هشام الدَّستُوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، المبارك، عن هشام الدَّستُوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طِخفة الغفاري قال: «كان أبي من أصحاب الصفة فأمرهم النبي على فجعل الرجل ينطلق. . . » ثم ذكر مثله (۱).

المعاذبن الله بن شيرويه، حدثنا إسحاق، أنا معاذبن هشام الدستوائي، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن يعيش بن طِخفة الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة؛ فجعل ينطلق الرجل بالرجل، والرجل بالرجل بالرجلين، حتى بقيت خامس خمسة مع رسول الله عليه فقال: «انطلقوا بنا إلى بيت عائشة»، فانطلقنا فقال: «يا عائشة»، فجاءت بحشيشة فأكلنا منها، ثم جاءت بحيسة مثل القطاة فأكلنا... ثم ذكر مثله نحوه (٣).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن (٤) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن: أن رجلًا من الأنصار قال: دعاني رسول الله ﷺ ورهطًا معي فقال: «يا

<sup>=</sup> حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري عن أبيه، وكان من أصحاب الصفة. . . الحديث، ولعل هذا هو سند المصنف، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۸۲۳۰) من طريق ابن المبارك، لكن جعل مكان هشام الدستُوائيِّ الأوزاعيَّ، ولعل نعيمَ بن حماد الراوي عن ابن المبارك عند الطبراني لم يضبطه؛ فإنه ضعيف، ورواه عن هشام جماعة، منهم: وهب بن جرير، ومعاذ بن هشام، وحجاج بن نصير.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٤٠) من طريق معاذ بن هشام به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

عائشة، أطعمينا. . . » فذكر نحوه، ولم يصف الطعام (١٠).

1870 \_ حدثنا الفضل بن محمد العطار، حدثنا عبد الرحمٰن بن

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية معمر، وأشار إليه ابن عساكر في معجمه (٣٣/٢)، والحديث تقدم تخريجه نحو هذا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٥٨٥) من طريق الأوزاعي بنحوه، لكن وقع في سنده: «عطية بن قيس» بدل: «قيس بن طخفة»، والصواب الذي أثبتناه، وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٥٨٦) من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن قيس بن طخفة الغفاري عن أبيه به.

إبراهيم، حدثنا أبو<sup>(۱)</sup> الوليد، حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى، عن قيس بن طِخفة الغفاري، عن أبيه، عن النبي ﷺ... نحوه (۲).

حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمٰن قال: بينما أنا مع حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمٰن قال: بينما أنا مع أبي (ئ) سلمة بن عبد الرحمٰن إذ طلع رجل من بني غفار ابن لعبد الله بن طخفة فقال له أبو سلمة: حدِّثنا حديثك عن أبيك. فقال: حدثني أبي عبد الله بن طخفة أن النبي على كان إذا اجتمع الضيفان قال: «لينقلب كل رجل بضيفه»، حتى إذا كان في ليلة اجتمع في المسجد ضيفان كثيرة فقال رسول الله على: «لينقلب كل بجليس»، فكنت أنا ممن انقلب مع فقال رسول الله على: «لينقلب كل بجليس»، فكنت أنا ممن انقلب مع حويْسَةٌ كنت أعددتُها لإفطارك، فأتت بها في قُعيبة لهم فأكل منها النبي على شيئا ثم قدم إلينا ثم قال: «باسم الله كلوا»، فأكلنا منها حتى والله ما ننظر إليها [٢/٤/١٧٤] ثم قال النبي الله الشربوا»، قال: فجاءت بها، فاسرب النبي الله المربوا» قال: فجاءت بها، فأسرب النبي الله المربوا» قال: فضوبنا حتى فشرب النبي الله المنظر إليها، ثم خرج النبي الله الصلاة، وكان يوقظ أهله إذا والله ما ننظر إليها، ثم خرج النبي الله الصلاة، وكان يوقظ أهله إذا

<sup>(</sup>۱) الصواب حذفها؛ فهذا الطريق يعرف من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، كما عند ابن حبان (٥٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن حبان (٥٥٥٠) من طريق عبد الرحمٰن بن إبراهيم به، لكن وقع عنده: «ابن قيس بن طغفة الغفاري» بدل: «قيس بن طِخفة الغفاري»، وأخرجه ابن ماجه (۳۷۲۳) من طريق الوليد بن مسلم مقتصرًا على آخره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمرو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب، وأخرجه ابن ماجه (٣٧٢٣) من طريق الوليد بن مسلم مقتصرًا على آخره.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لبنية»، والمثبت من مسند أحمد.

خرج قال: «الصلاة الصلاة» قال: فرأى رجلًا على وجهه منكبًا فقال: «ما هذا؟» فقلت: أنا عبد الله قال: «إن هذه ضِجْعةٌ يكرهها الله»(١).

ابن شيرويه، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا زهير \_ وهو ابن محمد العنبري \_، عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة، عن نُعَيم المُجْمِرِ، عن أبي طِخفة (٢) الغفاري قال: \_ أحسبه قال: أبي \_: أنه أضافه رسول الله على وناسًا معه قال: فباتوا عنده قال: فلما كان في بعض الليل خرج رسول الله على؛ فوجدني منبطحًا على بطني فحركني برِجُله وقال: "إن هذه ضجعة يبغضها الله؛ فلا تفعل (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٣٦٦٥) من طريق ابن أبي ذئب.

وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير (٣٦٦/٤)، وفي الأوسط (١٥٢/١) عن آدم بن أبي إياس، وأبو نعيم في الدلائل (٣٣٦) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «طحفة» بالحاء المهملة، والمثبت كما في مسند أحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٠٨)، وإبراهيم الحربي في إكرام الضيف (٦٦) من طريق أبي عامر العقدي به. وأخرجه أحمد (٢٣٦٦٣) من طريق زهير به.



الليث بن محمد الفريابي، حدثنا قتيبة، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن عبد الله، عن عمير مولى آبِي اللَّحم، عن آبِي اللَّحم: «أنه رأى رسول الله ﷺ عند أحجار الزيت يستسقى وهو مُقنِعٌ بكَفَيه يدعو»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥٥٧)، والنسائي (١٥١٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١) أخرجه الترمذي (٦٩٧٧) من طريق قتيبة بن سعيد به، وإسناده صحيح.



المجمد بن أبي (١) بكر قال: حدثنا محمد بن أبي (١) بكر قال: حدثنا فضيل بن سليمان (٢) وبشر بن المفضل، عن محمد بن زيد قال: حدثنا عمير مولى آبي اللحم قال: «غزونا مع النبي على خيبر وأنا عبد مملوك فلما فتح الله على نبيه خيبر قلت: يا رسول الله، سهمي، فلم يضرب لي بسهم، وأعطاني سيفًا فتقلدتُه، وكنت أخط بنعله في الأرض؛ فأمر لي من خُرْثِيِّ المتاع» (٣).

• الفراري، عن محمد بن زيد قال: حدثنا معاوية، عن الفزاري، عن عبد الله بن هارون، عن محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر وأنا عبد مملوك فأعطاني النبي السيف فقال: «تقلّد هذا»، وأعطاني من خُرْثِيِّ المتاع ولم يضرب لي بسهم. قال موسى: كان يأبى أن يأكل اللحم (٤٠).

الله المُلائي، حدثنا إسحاق، أنا المُلائي، حدثنا هشام بن سعد، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبِي اللَّحم قال:

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سفيان»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٧٨٥٧) من طريق شيخ المصنف به. وأخرجه أحمد (٢١٩٩٠)، وأبو داود (٢٧٣٠)، والترمذي (١٥٥٧)، والحاكم (٢٥٩٢) من طريق بشر بن المفضل به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير (٢٦٣) عن عبد الله بن هارون به.

«أتيت النبي ﷺ يوم خيبر وأنا [عبد مملوك](١)» ثم ذكر نحوه. قال إسحاق: فقلت للمُلائي: هو آبي اللحم؟ فقال: لا أدري(٢).

ابن (٤) لهيعة، عن محمد بن المُنتَجِع (٣) قال: حدثنا قتيبة قال: حدثني ابن (٤) لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر (٥)، عن عمير مولى آبي اللحم قال: «كنت أرعى بذات الجيش؛ فأصابتني خصاصة فدخلت في بعض حوائط الأنصار فقطفت قنًّا (٢) فأُخِذت فانطُلِقَ بي إلى النبي عليه ومعي قِنوُ (٧) أو قنوان، فذكرت للنبي عليه حالي وشكوت إليه حاجتي فوهب لي منها قنوًا وخلى سبيلي» (٨).

ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن أبيه إسحاق بن الحارث، عن عمه إسحاق بن عبد الله، عن أبي بكر بن زيد،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۲۰۷)، وابن زنجويه في الأموال (۸۸۹، ۱۲۸۵) من طريق هشام بن سعد به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «محمد بنت المطجع»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المهاجرين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) كذا، وفي مسند أحمد: «أقناء». (٧) في الأصل: «قنوًا».

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (٣٩/٥٢٥)، والطبراني في الكبير (١٣٠) من طريق ابن لهيعة به، وابن لهيعة ضعيف سيئ الحفظ، لكن ورد الحديث من وجه آخر يقويه، أخرجه أحمد (٢١٩٤٢)، فقال: «حدثنا ربعي بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن عني: ابن إسحاق ـ، حدثني أبي، عن عمه، وعن محمد بن زيد بن المهاجر، أنهما سمعا عميرًا مولى آبي اللحم، قال...» الحديث بنحوه، وإسناده حسن. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (١٢٨) من طريق ربعي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

عن عمير مولى آبي اللحم - وكان عمير مولى لبني غفار - قال: «أقبلت مع سادتي نريد<sup>(۱)</sup> الهجرة حتى دنونا من المدينة تركوني في ظهورهم ودخلوا المدينة، فأصابتني مجاعة شديدة فقال لي بعض موالي من المدينة: لو دخلت بعض حوائط المدينة وأصبت من تمرها...» فذكر نحوه<sup>(۲)</sup>.

ابن خزيمة قال: حدثنا محمد بن أبي موسى وعمرو بن علي قال: أنبأنا رِبعِيُّ ابنُ عُلَيَّةَ قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثني أبي، عن عمه وعن أبي بكر بن زيد سمعا عُميرًا مولى آبي اللحم يقول... وذكر نحوه (٣).

المجالا عدائنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غِياثٍ، عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم قال: كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه؛ فمنعني \_ أو قال: ضربني \_ فسألت رسول الله ﷺ: «الأجر بينكما»(٤).

**١٤٤٦ \_ حدثنا** يوسف القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر

(١) في الأصل: «يزيد»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٧١٨١) من طريق بشر بن المفضل به، وصححه ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد (٢١٩٩٢) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عمه وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجر أنهما سمعا عميرًا مولى آبي اللحم به، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٨) من طريق ربعي ابن علية ـ وهو ربعي بن إبراهيم ـ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٢٥)، وابن ماجه (٢٢٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٨٥٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به.

ونصر بن علي ـ واللفظ لابن أبي بكر ـ، قال: حدثنا<sup>(۱)</sup> صفوان بن عيسى، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم قال: «أمرني مولاي أن أقدد لحمًا، فجاء مسكين فأطعمتُه [٢/٢٧٢] منه، فعلم بذاك فضربني؛ فجئت إلى النبي على فأخبرته بذلك فقال: «لم ضربتَه؟» قال: إنه يطعم طعامي بغير أمري، قال: «الأجر بينكما»(٢).

**۱٤٤٧ \_ حدثنا** محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا المعلى، حدثنا حاتم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت عميرًا مولى آبي اللحم قال: «أمرني مولاي أن أقدد له لحمًا...» ثم ذكر مثله (۳).

**١٤٤٨ ـ حدثنا** موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل بإسناده مثله سواء (٤٠).

ابن شيرويه قال: حدثنا إسحاق، حدثنا صفوان بن عيسى، عن يزيد بن أبي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم قال: «أمرني مولاي أن أقدد له لحمًا...» ثم ذكر مثله (٥).



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٢٥)، والنسائي (٢٥٣٧) من طريق يزيد بن أبي عبيد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٥٣٧)، والحاكم (٦٦١٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣) من طريق حاتم \_ وهو: ابن إسماعيل \_ به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٢٥)، والنسائي (٢٥٣٧) من طريق قتيبة ـ وهو: ابن سعيد ـ به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٧٤)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢٢٨/٢) من طريق صفوان بن عيسى به.



ابن بنت معاوية أبو بكر قال: حدثنا معاوية، حدثنا والله الله عديدة بن سفيان الله عديدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضميري ـ وكانت له صحبة مع رسول الله على الجمعة ثلاث مرات تهاؤنًا بها طبع على قلبه (۱).

**۱٤۵۱** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا (۲) إسماعيل بن جعفر، حدثنا محمد بن عمرو نحوه (۳).

المطين وموسى بن هارون قالا (٤): أخبرنا سعيد بن عمرو، حدثنا عمير، عن محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الحضرمي قال: قال رسول الله عليه: «من ترك

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٩١٧)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٩) من طريق شيخ المصنف به.

وأخرجه أبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي في الكبرى (١٦٦٨)، وابن ماجه (١٦١٨)، وابن حبان (٢٥٨، ٢٧٨٦)، والدارمي (١٦١٢) من طريق محمد بن عمرو الليثي به، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الحديث في جزء حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني (٢٣٢) عن محمد بن عمرو به، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٩٨٦)، وابن خزيمة (١٨٥٨) من طريق إسماعيل بن جعفر به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

الجمعة ثلاث مرات (١) متواليات من غير عذر طبع على قلبه «٢).

المحمد بن نعيم وابن شيرويه قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري \_ وكانت له صحبة \_ عن رسول الله على قال: «من (٣) ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها طبع على قلبه» (٤).

**١٤٥٤** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، عن (٥) عبدة بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عمرو نحوه (٦).

الله بن هاشم، عدثنا عبد الله بن الجارود، حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا يحيى (٧)، عن محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان، عن أبي الجعد الضمري (٨) \_ وكانت له صحبة \_ قال رسول الله عليه: «من ترك

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غير»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۰۵۲)، والترمذي (۵۰۰)، والنسائي في الكبرى (۱۲٦۸)، وابن ماجه (۱۱۲۵) وغيرهم، من طريق محمد بن عمرو بنحوه.

وأخرجه ابن ماجه (١١٢٦)، والنسائي في الكبرى (١٦٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥٩٨٧)، وابن خزيمة (١٨٥٦)، والحاكم (١٠٨١)، والطبراني في الأوسط (٢٧٣) من حديث جابر بن عبد الله الله بيناند بناند محيح.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي في الكبرى (١٦٦٨)، وابن ماجه (١١٢٥) وغيرهم، من طريق محمد بن عمرو به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٠٥٢)، والترمذي (٥٠٠)، والنسائي في الكبرى (١٦٦٨)، وابن ماجه (١١٢٥) وغيرهم، من طريق محمد بن عمرو به.

<sup>(</sup>V) هو: ابن سعيد القطان الحافظ الثقة.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «العمري»، والمثبت هو الصواب.

## ثلاث جمع تهاونًا طُبع على قلبه»(١).

**١٤٥٦** \_ حدثنا موسى بن هارون ومحمد بن عبد الله المطين قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعث، عن عَبْثَرُ (٢) بن القاسم، عن محمد بن عمرو، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله ﷺ... مثل... (٣)(٤).

الجاري -، عن عبد الرحمٰن بن الجنيد الرازي، ثنا... (٥٠)، حدثنا حاتم (٢٦) بن إسماعيل، حدثنا عبد الملك بن الحسن - هو الجاري -، عن عبد الرحمٰن بن أبي (٧) سعيد، عن عمارة بن حارثة (٨٠)، عن عمرو بن يَثْرِبِيِّ (٩) قال: خطَبَنا رسول الله عَلَيُهُ فقال: (ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء (١٠) إلا بطيب نفس منه». قلت: يا رسول الله، أرأيتَ إن لقيت كفي على غنم ابن عمي أجزُرُ منها شاة؟ قال: (إن (١١) لقيتها

<sup>(</sup>۱) هو: في المنتقى لابن الجارود (۲۸۸)، والحديث أخرجه أبو داود (۱۰۵۲)، وابن والحاكم (۱۰۵۲)، وابن خزيمة (۱۸۵۸)، والخلال في السُّنَّة (۱۰۹۹)، وابن الجارود في المنتقى (۲۸۸) من طريق يحيى ـ وهو: ابن سعيد ـ به.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عمرو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على رواية عبثر عن محمد بن عمرو، ورواه عن محمد بن عمرو جماعة منهم: يحيى القطان، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن بشر وآخرون.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «جابر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «حارث»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «السري»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «شيئًا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١١)ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

نعجة تَحمِل (١) شفرةً وأزنادًا (٢) بخَبْتِ الجَميشِ (٣) فلا تَهِجْها الله قال حاتم: خَبت الجَميش (٤): صحراء بين مكة والجار (٥).



(١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سفرة و...»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لجنب الجيش»؛ والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جنب الجيش»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢١١١٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٦٣٣)، وشرح مشكل الآثار (٢٨٢٣)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٦٤٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة» (٥٠١٤) من طريق حاتم بن إسماعيل به. ورواه عن حاتم جمع منهم: محمد بن عباد، وأصبغ بن الفرج، والنفيلي.

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢٠٧/١)، والدارقطني (٢٨٨٣)، والبيهقي في الآحاد والمثاني والبيهقي في الآحاد والمثاني (٩٧٩) من طريق عبد الملك بن الحسن به.



**١٤٥٨** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر قال: حدثني أبو أمية الضمري قال: قدمتُ على رسول الله ﷺ فوجدته يأكل فقال: «يا أبا أمية، هَلُمَّ إلى الغداء»، فقلت: إني صائم قال: «ادن إلي أُخبِرْك؛ إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة» (۱).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱٤٨٦) من طريق بقية بن الوليد به.

وأخرجه النسائي (٢٢٦٨، ٢٢٦٩، ٢٢٧١)، والدارمي (١٧٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٤٨٧) من طريق الأوزاعي به، وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي (٢٢٧٢)، والطبراني في الكبير (٩٠٦، ٩٠٧) من طريق يحيى بن أبي كثير به، وإسناده صحيح.



المحسن، حدثنا عفان قال: حدثنا أبان، حدثني عدي المحسن، حدثني عمرو بن أمية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن [جعفر بن](۱) عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: «أنه أبصر رسول الله ﷺ يمسح على الخفين»(۲).

(١) ما بين المعقوفتين مكانه بياض في الأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

قلت: ورواية أبان أخرجها أحمد (١٧٦١٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢٠/٢)، وابن أبي شيبة في مسنده (٩٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤٣٦) من طريق أبان به. ورواه عن أبان مسلم بن إبراهيم ويونس بن محمد وأبو سلمة التبوذكي.

وأخرجه البخاري (۲۰۶، ۲۰۰)، والنسائي (۱۱۹)، وابن ماجه (٥٦٢)، والدارمي (٧٣٧)، وعبد الرزاق (٧٤٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٣٠) وغيرهم، من طريق يحيى بن أبي كثير به.

(٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

(٤) أخرجه البخاري (٢٠٥)، وابن ماجه (٥٦٢)، وابن حبان (١٣٤٣)، والدارمي (٧٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٠)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢١٠) وغيرهم، من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به.

<sup>(</sup>٢) أشار لرواية أبان البخاريُّ في صحيحه (٢٠٤) فقال: «وتابعه \_ أي: شيبانَ \_ حربُ بن شداد، وأبان عن يحيى».

ال الحثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: «رأيت النبي علي الخفين»(۱).

المثنى، حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا عبد الله بن داود، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية قال: «رأيت رسول الله على الخفين والعمامة» (٢).

١٤٦٧ \_ حدثنا عبد الرحمٰن بن الفضل بن محمد العطار قال: حدثنا عبد الرحمٰن بن إبراهيم وعمرو بن عثمان قالا: حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني أبو سلمة، عن عمرو بن [٢/ل٤٧٣] أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله على الخفين والعمامة»(٣).

الله عمرو عمرو عمرو الله عليه الله عليه الله عمرو الله عمرو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، قال يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله علي يمسح على الخفين والعمامة»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۰)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲۸۱) من طريق عبد الله بن المبارك به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤٩١) من طريق مسدد به. وأخرجه ابن خزيمة (١٨١) من طريق عبد الله بن داود به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٥٦٢)، وابن حبان (١٣٤٣) من طريق الوليد \_ وهو ابن مسلم \_ به.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، ولم أهتد إليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٥)، وابن ماجه (٥٦٢)، وابن حبان (١٣٤٣)، والدارمي =

**1810** \_ حدثنا عبد الله بن الجارود، حدثنا أحمد بن الفرج قال: حدثنا بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن (١) أبي سلمة، عن عمرو بن أمية قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الجَورَبين والعمامة»(٢).

البن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الله بن واقد قال: حدثنا الوازع (٣) بن نافع العقيلي قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري (٤) قال: قدمت على رسول الله على فقال: «انتظر (٥) الغداء يا أبا أمية»، قلت: إني صائم يا رسول الله قال: (هَلُمَّ أُخْبِرْكُ عن المسافر: إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة» (٢).

<sup>= (</sup>۷۳۷)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲۸۱)، وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۳۰)، وابن قانع في معجم الصحابة (۲/۲۱) وغيرهم، من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٥)، وابن ماجه (٥٦٢)، وابن حبان (١٣٤٣)، والدارمي (٧٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٨١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٨٧٥) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به، بلفظ: «الخفين» بدل: «الجوربين».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الوزاع»، وهو تصحيف، والوازع متفق على ضعفه، قال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النسائي: «متروك».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولعل بعده: «عن أبيه»؛ فالحديث يعرف بأبيه.

<sup>(</sup>٥) مكانه في الأصل بياض، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية الضمري: أخرجه النسائي (٢٢٦٧)، ويروى من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه: أخرجه النسائي (٢٢٦٨)، ويروى عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن =

العَوَقِيُّ (۱) عن العَوَقِيُّ (۱) عن العَوَقِيُّ (۱) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله على يأكل من كتفٍ يحتزُّ منها، ثم دُعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ» (۲).

**١٤٦٨** ـ حدثنا الحسن بن علي بن المتوكل، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أبو أيوب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه: «أنه رأى النبي على الكل من كتف يحتز منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ» (٣).

الحِماني، حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى الحِماني، حدثنا إبراهيم بن سعد بإسناده مثله (٤).

ابن زيد، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ أكل لحمًا فصلى ولم يتوضأ». قال سفيان: وكان

أبي أمية الضمري: أخرجه النسائي (٢٢٦٩)، ويروى عن الأوزاعي، عن يحيى
 عن أبي قلابة، عن أبي أمية الضمري: أخرجه النسائي أيضًا (٢٢٧٣).
 يحيى عن أبي قلابة عن رجل عن أبي أمية أخرجه النسائي أيضًا (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العوفي» بالفاء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹۲۳)، ومسلم (۳۵۵)، وأحمد (۱۷۲۵۱)، والطيالسي (۱۳۵۱) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٢٣)، ومسلم (٣٥٥)، وأحمد (١٧٦٥١)، والطيالسي (١٣٥١) من طريق إبراهيم بن سعد به. ورواه عن إبراهيم بن سعد جماعة منهم: عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وأبو داود الطيالسي، ويونس بن محمد، ومحمد بن الصباح، وأبو نعيم وآخرون.

<sup>(</sup>٤) ينظر التخريج السابق.

الزهرى يتوضأ مما غيَّرتِ النار(١).

(۲) الخبرنا ابن زيد، حدثنا أحمد بن [شبيب عن أبيه عن] (۲) يونس، عن ابن شهاب، أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله علي يحتز... (۳) من شاة، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين ولم يتوضأ (٤).

**١٤٧٢ ـ حدثنا** الحسين بن محمد القباني، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو حمزة، عن يونس، عن ابن شهاب بإسناده نحوه (٥).

ابن شيرويه قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن النبي علي نحوه (٦).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا فُليح بن سليمان، عن الزهري قال: أخبرني جعفر بن العقدي، حدثنا فُليح بن سليمان، عن الزهري قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، [عن أبيه](٧) «أنه رأى رسول الله ﷺ أكل عضوًا، ثم

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية سعيد بن منصور عن ابن عيينة، لكن رواه الشافعي عن ابن عيينة كما في مستخرج أبي عوانة (۷۷٥)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (۱۲۸٦) لكن دون قول سفيان، وقول سفيان أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من تتبع روايات دعلج بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٦٢) من طريق يونس \_ وهو: ابن يزيد \_ عن الزهري بنحوه.

<sup>(</sup>٥) تقدم أخرجه البخاري (٥٤٦٢) وغيره.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١٧٦١٨)، والترمذي (١٨٣٦) من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه البخاري (٥٤٢٢) من طريق معمر به.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

صلى ولم يتوضأ»<sup>(۱)</sup>.

**۱٤٧٥** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري بهذا الإسناد نحوه (٢).

الالا مرزة المرزي قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني عبد العزيز (٢)، عن محمد مو ابن أخي الزهري من عمه، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله عليه أكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين (٤).

**۱۶۷۸** عمرو بن أمية الضمري  $(^{(\Lambda)})$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٢٨٧) من طريق أبي عامر العقدي به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩٢٣) من طريق إبراهيم بن سعد بنحوه.

<sup>(</sup>٣) وهو: عبد العزيز بن محمد الدراوردي.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عند غير المصنف من طريق ابن أخي الزهري.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ومثبت من معرفة الصحابة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٠٠٩) من طريق شيخ المصنف به. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢١٠) من طريق محمد بن عباد به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١١٥٨)، والقضاعي (٦٣٣)، والحاكم (٦٦١٦) من طريق حاتم بن إسماعيل به، وقال الذهبي: «سنده جيد».

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل، ولعله يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أُمَيَّة =

جرير بن حازم، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني جرير بن حازم، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني بعض آل عمرو بن أمية الضمري، عن أعمامه، عن عمرو بن أمية الضمري قال: [بعثني رسول الله على وبعث معي رجلًا من الأنصار بعدما الضمري قال: [بعثني رسول الله على وبعث معي رجلًا من الأنصار بعدما قتل خبيب وأصحابه، فقال: «اقتُلا أبا سفيان بفنائه». فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا بطن يأجَحَ من قِبل الشِّعب، قال] (۱): وكان صاحبي رجلًا سهليًا ليس له رحلة، فقلت له: إن خفتَ شيئًا فانطلق إلى بعيرك (وأذركبُهُ أراك) حتى تلحق برسول (۳) الله على فقال لي صاحبي: هل لك أن تطوف بالبيت؟ فقلت: [أنا أعْلَمُ] (۱) بأهل مكة، إنهم إذا [أظْلَمُوا رَشُوا تَطُوف بالبيت؟ فعلسوا (۱) [فيها وَأَنَا أَعْرَفُ فِيهِمْ مِنَ الفَرَسِ الْأَبْلَقِ، فَلَمْ يَزُلْ] (۱) عني حتى طفت (۱) [سَبْعًا] (۱)، ثم خرجت... (۱) حتى فلَمْ يَزُلْ]

<sup>=</sup> الضَّمري، مقبول. ولا شك أن هنا سقطًا بينه وبين موسى بن هارون، ولم أهتد إلى تقويم السند.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ومثبت من إتحاف الخِيَرة المَهَرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، ومثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رسول»، والمثبت كما في إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «جلسوا»، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>A) كذا في الأصل، وفي المصدرين المذكورين: «طفنا».

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>١٠)بياضَ بالأصل، وفي المصدرين المذكورين: «ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى مَرَرْنَا بَمَجَالِسِهمْ».

[مَرَرْنَا بِمَجَالِسِهِمْ] (۱) فقالوا (۲): [هَذَا عَمْرٌو، وَاللهِ مَا جَاءَ بِهِ خَيْرًا (۳)، وكان عمرو رجلًا فاتكًا فسمي (٤) الخليع، [قَالَ: فَشَدَدْنَا] (٥) حتى صعدنا الجبل فدخلت غارًا [فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ مَالِكِ، أَوْ] (٢) عبد الله بن مالك بن عبد الله بن مالك بن عبد الله بن مالك (٧) [التيمي] (٨) [۲/٤٤٤] [يَخْتَلِي لِفَرَسٍ] (٩) له، فلما دنا من الغار قلت لصاحبي: واللهِ [لَئِنْ رَآنَا هَذَا لَيَدُلَّنَ عَلَيْنَا] (١٠) قال: فخرجت إليه فوجأته بالخنجر تحت [ثَدْيِهِ] (١١) فأعطيته القاضية؛ فصرخ صرخة أسمعها أهلَ مكة، قال: [فَجَاءُوا] (١٢) ورجعت إلى مكاني فدخلت فيه، فجاء أهل مكة فوجدوه (٣) [بِهِ رَمَقًا] (١٤)، فقالوا: من طعنك؟ قال: عمرو بن أمية، ثم مات، فما أدركوا [منه] (١٥) ما

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقال»، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٤) في المصدرين المذكورين: «يُسمى».

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة، والمطالب العالية.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمثبت من إتحاف الخيرة المهرة.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، ولم يتكرر «عبد الله بن مالك» في المصدرين المذكورين، إلا أنه في المطالب العالية: «عبيد الله بن مالك».

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١٠)بياض بالأصل، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١١)بياض بالأصل، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١٢)سقط من الأصل، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١٣) في المصدرين المذكورين: «فوجدوا».

<sup>(</sup>١٤) بياض بالأصل، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١٥) بياض بالأصل.

استطاعوا لمن (۱) يخبرهم بمكاننا، قال: فخرجنا إلى التنعيم فإذا نحن بخبيب على خشبة، فقال لي: يا صاحبي (۲) ، هل لك أن تنزل خبيبًا عن خشبته فندفنه؟ فقلت: نعم، فتنع عني، فإن أبطأت عليك فخذ الطريق، فعمدت بخبيب (۳) فأنزلته على خشبة، فحملته على ظهري فما مشيت به عشرين ذراعًا حتى بَدَرني الجيش (٤) ، قال: فطرحته فما [أنسى وَجْبَتَهُ] (٥) بالأرض حين (٢) طرحته، ثم أخذت على الصفراوات حتى (١) انْصَبَبْتُ (٨) على العليل عليل ضَجْنَانَ (٩) وهم يتبعوني، فدخلت غارًا ثم خرجتُ من الغار على [بِلَادٍ أَنَا بِهَا عَالِمٌ] (١٠) ، حتى (١١) أخذتُ على ركوبة فوجدت رجلين بعنتهما قريش يتحسسان (١٢) الأخبار، فقلت لأحدهما: استأسر (١٥) ، فأبى، فرميته فقتلته، واستأسر (١٥) الآخرُ فقدمتُ به على رسول الله ﷺ (١٥).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المصدرين المذكورين: «أن».

<sup>(</sup>٢) في المصدرين المذكورين: «فقال لِي صاحبي».

<sup>(</sup>٣) في المصدرين المذكورين: «لخبيب».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي المصدرين المذكورين: «الحرس»، وجاء بعدها: «وَكَانُوا قَدْ وَضَعُوا عَلَيْهِ الْحَرَسَ»، ولم تذكر هنا.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حتى»، والمثبت كما في المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «على»، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «انصبت»، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «صحان»، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١٠)بياض بالأصل، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١١) في المصدرين المذكورين: «ثم» بدل «حتى».

<sup>(</sup>١٢) في المصدرين المذكورين: «يتجسسان».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «استأنس»، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «واستأنس»، والمثبت من المصدرين المذكورين.

<sup>(</sup>١٥) أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٤٦٤٢)، وابن حجر في المطالب العالية (٤٢٨) من طريق وهب بن جرير به، وإسناده ضعيف.





عبد الله القعنبي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن (۱) يعقوب بن عمرو، عن عبد الله القعنبي قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن (۱) يعقوب بن عمرو، عن عبد (۱) الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمِرط فاستغلاه، فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكسا به امرأته سُخيلة بنت عبيدة، فمر به عثمان أو عبد الرحمٰن فقالوا: ما فعل المِرط الذي ابتعت؟ قال: تصدقتُ به على سخيلة، فقال: أَوكُلُّ مَا (۱) صنعتَ إلى أهلك صدقة؟ قال: نعم، سَمِعْتُ (۱) رسول الله عليه يقول ذلك، فذكر ما قال عمرو لرسول الله عليه: (صدق غمرو، كل ما صنعتَ إلى أهلك فهو صدقة عليهم) (۵).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبيد»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أو كُلها»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٨٧٧)، وعنه ابن حبان (٤٢٣٧) من طريق محمد بن عباد، حدثنا حاتم، حدثنا يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه، أمية الضمري قال: حدثني الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن عمرو بن أمية به.

وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية (٨/ ٥٣٥) من طريق محمد بن عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن عمرو بن أمية به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٩١٤٠) من طريق عبد الله بن مسلمة ـ وهو: \_

المجالا محمد بن عباد، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن أمية . . . ثم ذكر مثله (۱).

النضر بن شميل، حدثنا أبو (٢) إبراهيم المدني، قال: وهو محمد بن أبي حميد المدني، قال: حدثنا أبو (٣) إبراهيم المدني، قال: وهو محمد بن أبيه المدني، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري (٤)، عن أبيه قال: خرج عمرو بن أمية إلى السوق فبينا هو يساوم بمِرط (٤) إذ طلع عليه عمر بن الخطاب فقال: ما هذا يا عمرو؟ فقال: أريد أن أشترية ثم أتصدق به، فقال: أنت إذن أنت، فنفر عمر، فابتاعه عمرو فدخل على زوجته فقال: تصدقتُ به عليكِ، ثم خرج إلى السوق فجلس في مجلسه فلقيه عمر فقال: ما فعل المِرط؟ فأخبره قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما أعطيتموهن (٥) من شيء فهو لكم صدقة». فقال عمر: لا تكذب على رسول الله على رسول الله على يقول: لا تكذب على رسول الله على المول الله على يقول: لا تكذب على رسول الله عمر يقول: «ما أعطيتموهن من شيء فأنشدتك الله، هل سمعت رسول الله يشي يقول: «ما أعطيتموهن من شيء فأنشدتك الله، هل سمعت رسول الله يشي يقول: «ما أعطيتموهن من شيء فأنشدتك الله، هل سمعت رسول الله يشي يقول: «ما أعطيتموهن من شيء فأنشدتك الله، هل سمعت رسول الله يشي يقول: «ما أعطيتموهن من شيء

<sup>=</sup> القعنبي ـ، عن حاتم، عن يعقوب بن عمرو، عن الزبرقان بن عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن أمية، مقتصرًا على المرفوع منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (۸/ ٥٣٥) من طريق محمد بن عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن عمرو بن أمية به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العمري»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مرط»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أعطيتموهم»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عمر»، والمثبت من مصادر التخريج.

فهو لكم صدقة؟» فقالت: اللَّهُمَّ نعم (١١).

**١٤٨٢ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا محمد بن أبي حميد، عن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه «أن عمرو بن أمية خرج إلى السوق فساوم بمرط...» فذكر مثله سواء قال: «فأتينا عائشة فقال عمرو: يا أُمَّتاه» (٢).

المجدد البيب المجدد المحائغ، حدثنا أحمد بن شبيب المجدد البيب المجدد البيب عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك وغيره: أن عامر بن مالك بن جعفر ـ الذي يدعى مُلاعِبَ الأسِنَّةِ ـ قدم على رسول الله عليه وهو مشرك وأهدى له، فعرض عليه رسول الله عليه الإسلام فأبى، فقال رسول الله عليه: "إني لا أقبل هدية مشرك»، قال عامر: يا رسول الله، ابعث معي مَن شئت من رسلك فأنا لهم جار، فبعث رسول الله عليه رهطًا فيهم المنذر بن عمرو الساعدي ـ وهو الذي يقال له: أعنق للمَوتِ (٤) ـ عينًا له في أهل نجد، فسمع بهم عامر بن يقال له: أعنق للمَوتِ (١٤) ـ عينًا له في أهل نجد، فسمع بهم عامر بن الطفيل فاستنفر لهم بني عامر فأبوا أن يطيعوه وأبوا أن يخفروا عامرًا (٥) ملاعب الأسنة، فاستنفر لهم عامر بن الطفيل بني سليم فنفروا معه فقتلوهم ببئر معونة غير عمرو بن أمية الضمري أخذه عامر بن الطفيل فقتلوهم ببئر معونة غير عمرو بن أمية الضمري أخذه عامر بن الطفيل

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (۱۷۵۷) من طريق شيخ المصنف به، وقال: «محمد بن أبي حميد ضعيف».

وأخرجه الطيالسي (١٤٦١)، والبيهقي في الكبرى (٧٧٥٨)، وفي معرفة السنن والخرجه الطيالسي (٨٥٠٦)، من طريق محمد بن أبي حميد به، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (١٧٥٧) من طريق شيخ المصنف به، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في مصادر التخريج: «أعنق ليموت». (٥) في الأصل: «عامر».

فأرسله، فلما قدم على رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ: «أَمِنْ بينِهم؟» وكان [٢/٥٥٤] فيهم ابن فهيرة؛ فزعم عروة أنه قُتل يومئذٍ فلم يوجد جسده حين دفنوا. يقول عروة: وكانوا يرون أن الملائكة دفنته، فقال حسان: يحرض على عامر بن الطفيل في شعره:

بَنِي أُمِّ البَنِينَ أَلَمْ يَرُعْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنْ ذَوَائِبِ أَهْلِ نَجْدِ تَهَكُّمُ عَامِرٍ [بِأَبِي بَرَاءِ](') لِيَخْفِرَهُ [وَمَا خَطَأٌ كَعَمْدِ]('')

فطعن ربيعةُ بن عامر بن مالك عَامِرَ<sup>(٣)</sup> بنَ الطفيل في تخفيره عامرَ بن مالك بن جعفر في<sup>(٤)</sup> فخذه طعنة فَقَدَّهُ<sup>(٥)</sup>»<sup>(٦)</sup>.

ابن المبارك، عن معمر، ويونس، عن الزهري قال: حدثني ابن المبارك، عن معمر، ويونس، عن الزهري قال: حدثني عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك وغيره: أن عامر بن مالك بن جعفر الذي يدعى ملاعب الأسنة ـ قدم على النبي على وهو مشرك فعرض عليه الإسلام فأبى وقال: "إنى لا أقبل هدية المشرك»(^).

<sup>(</sup>١) مكانه بياض بالأصل، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض بالأصل، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض بالأصل، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض بالأصل، والمثبت من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٧١/١٩) برقم (١٤٠) من طريق يونس بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٣٨٢)، وأبو عبيد (٦٣١)، وعنه ابن زنجويه (٩٦٤) من طريق الزهري بنحوه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٢٣٠): «رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح».

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) أخرجه الطبراني في الكبير ( $\Lambda$ 1 ( $\Lambda$ 1) من طريق محمد بن مقاتل المروزي عن =

**١٤٨٦ \_ حدثنا** ابن بنت معاوية، حدثنا معاوية، عن أبي إسحاق، عن ابن المبارك قال: قال معمر في حديثه، وقال معمر في حديثه (۱): وقال غير الزهرى: قال حسان بن ثابت:

ألا بلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي أبوك أبو الحروب<sup>(۲)</sup> أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعد

وبه قال معمر ويونس في حديثيهما: «فطعن ربيعة بن عامر بن مالك عامر بن الطفيل في تخفيره عامر بن مالك في فخذه طعنة فقدًه»(7).



<sup>=</sup> ابن المبارك به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٣٨٢)، والطبراني في الكبير (١٩٨/ ٧١) برقم (١٣٩) من طريق معمر به. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٢٣٠): «رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح».

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله تكرار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو الفضل» وبه يختل الوزن، والمثبت من تاريخ الطبري (٢) د. (٥٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٣٨٢)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٧١) برقم (١٣٩) من طريق معمر بنحوه، وليس عندهما البيتان.

## حديث عمير بن سلمة الضَّمَيري عن النبي ﷺ

سعيد قال: أخبرني [محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني [محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره] (۱) عن البهزي (۲): أن رسول الله على خرج يريد مكة وهو محرم حتى (۳) إذا كان بالروحاء رأى حمارًا وحشيًّا عقيرًا، فذكر للنبي على فقال: «دعوه؛ فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزي ـ وهو صاحبه ـ إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله على أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بِالْأَثَايَةِ (٤) بين الرُّويْثَةِ (٥) والعرج إذا ظبي حاقف (٦) في ظلِّ وفيه (٧) سهم؛ فزعموا أن النبي على أمر رجلًا أن يقيم عنده لا يرميه (٨) أحد من الناس حتى تجاوزوا (٩).

١٤٨٨ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق قال: أخبرنا روح بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ومثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الهذي»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حافرًا»، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «فيه»، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>A) كذا في الأصل، وفي مصادر التخريج: «يريبُهُ».

<sup>(</sup>٩) أخرجه مالك في الموطأ (٧٩)، والنسائي (٢٨١٨)، وابن حبان (٥١١١)، وعبد الرزاق (٨٣٣٩) من طريق مالك به، وإسناده صحيح.

عبادة، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد بإسناده نحوه (١).

**١٤٨٩ \_ حدثنا** ابن جبلة، حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد بإسناده نحوه (٢٠).

ابن زید الصائغ، حدثنا سعید، ثنا هشیم قال: أخبرنا یحیی بن سعید، عن محمد بن إبراهیم، عن عیسی بن طلحة بن عبید (۳) الله، عن رجل من بنی حمزة قال: «مر رسول الله ﷺ بالعرج هو وأصحابه یُحرمون...» ثم ذکر نحوه (٤).

العامري<sup>(۲)</sup>، عن البهزي: «أن رسول الله ﷺ مر بوادي الروحاء وهو العامري<sup>(۲)</sup>، ثم ذكر نحوه (۷).

١٤٩٢ \_ حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۷۹)، والنسائي (۲۸۱۸)، وابن حبان (۵۱۱۱)، وعبد الرزاق (۸۳۳۹) من طريق مالك به، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ (۷۹)، والنسائي (۲۸۱۸)، وابن حبان (٥١١١)، وعبد الرزاق (۸۳۳۹) من طريق مالك به، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٠٢٨) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد به، وذكر فيه البهزي، ثم قال أبو نعيم: «ورواه حماد بن زيد، وهشيم، وعلى بن مسهر، عن يحيى، ولم يذكروا البهزيَّ».

<sup>(</sup>٥) وهو: يحيى بن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، والذي في مصادر التخريج: «الضمري»، ولم أقف على نسبة العامري إليه.

<sup>(</sup>۷) أخرجه النسائي (۲۸۱۸)، وابن حبان (٥١١١)، وعبد الرزاق (۸۳۳۹) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه.

عمار (۱) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمرو (۲) بن سلمة الضمري: أن النبي على خرج من المدينة حتى إذا أتى الروحاء رأى حمارًا عقيرًا فقيل: يا رسول الله، إن هذا حمار عقير، فقال رسول الله على: «دعوه، فإن الذي أصابه سيجيء»، فجاء رجل من بهز. فقال: يا رسول الله، إني قد أصبت هذا فشأنكم به، فأمر رسول الله على أبا بكر فقسم لحمه بين الرفاق، ثم سار حتى إذا كان بين العَرج والرُّويثة إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم لم يمت؛ فأمر رسول الله على رجلًا أن يقيم عنده لا يتعرض له أحد حتى يجوز آخر الناس (۳).

المجالا على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم ويزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير (٤) بن سلمة، عن النبي على النبي على النبي على المحابه إذا هو بظبي حاقف فيه سهم فقال: «دعوه حتى يجيء صاحبه يقفو أثر الدم». فأمر لهم به، فقال رسول الله على لأبي بكر: «اقسمه بين الرفاق»، وهم محرمون (٢٠).

<sup>(</sup>١) هو: عمار بن خالد الواسطي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب: عمير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٢٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٠٢٨) من طريق يحيى بن سعيد بنحوه، وذكر فيه: «عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ، عَنِ البَهْزِيِّ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمرو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٢٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٠٢٨) من طريق يزيد بن هارون بنحوه، وذكر فيه البهزي، ثم قال أبو نعيم: «ورواه حماد بن زيد، وهشيم، وعلى بن مسهر، عن يحيى، ولم يذكروا البهزي، =



\$1\$4 \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو عامر حَوثَرَةُ بنُ العدوي قال: أخبرني سويد بن إبراهيم (٢) صاحب الطعام، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده أن رجلًا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» قال: أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟ قال: «أحسنهم خلقًا» (٣).

<sup>=</sup> ورواه ابن الهاد، عن محمد، عن عيسى، عن عمير بن سلمة، ولم يذكر البهزي».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جويرة بن أسي»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من المصادر، وهو: سويد بن إبراهيم الجحدري، أبو حاتم الحناط البصري، ويقال له: صاحب الطعام، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الحافظ: «صدوق سيئ الحفظ، له أغلاط».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٥٧)، وفي معرفة الصحابة (٥٢٦٢)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢٢٩) من طريق شيخ المصنف به، وقال أبو نعيم: «هذا حديث تفرد به سويد موصولًا عن عبد الله، ورواه صالح بن كيسان عن الزهري، عن عبد الله، عن أبيه، من دون جده».

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩١١)، وأبو يعلى في معجمه (١٢٩) عن حوثرة بن الأشرس به، وفيه سنده ضعف، إلا أن للحديث شواهد يتقوى بها؛ فقد أخرجه أحمد (١٥٤٣٧)، وعنه أبو داود (١٤٤٩)، والنسائي (٢٥٢٦) من طريق علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي مرفوعًا بنحوه دون آخره، وإسناده صحيح.

ووردت الجملة الأخيرة من حديث أبي هريرة رهي المفوعًا، أخرجه أبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢) بإسناد حسن.

البصري قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا العباس بن الفضل البصري قال: حدثنا حرب بن شداد، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه، عن جده قال: كنت مع النبي على في حجة الوداع فسمعته يقول: «ألا إن أولياء الله المصلون، [ألا وَإِنّهُ](۱) [مَنْ يُقِيمُ الصَّلاَة](۲) المكتوبة يراها لله(۳) عليه حقًا، ويؤدي الزكاة المفروضة الصَّلاَة](۱) المكتوبة يراها لله(۳) عليه حقًا، ويؤدي الزكاة المفروضة احتسابًا، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر». فقال رجل: يا رسول الله، وما الكبائر؟ قال: الكبائر تسع أعظمهن: الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وعقوق المؤلدين، والفرار من الزحف، والسحر، واستحلال البيت الحرام؛ فمن القي الله وهو بريء منهن كان(٤) معي في [دار بحبوحة](٥) أو محبوبة لله أبو عبد الله ـ جنة مصاريعها من ذهب»(٢).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في بعض»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رآها الله»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) لعلها غير واضحة في الأصل، ومثبتة من بعض مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه بهذا السند عند غير المصنف، ولعله وقع فيه سقط، فقد أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٢٦١)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٧٥٢)، وفي المدخل (٣٢٣) من طريق العباس بن الفضل، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه به. وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٣/٥٤) من طريق شيخ المصنف بهذا الإسناد: حدثنا محمد بن أبوب قال: أخبرنا العباس بن الفضل الأزرق قال: حدثنا حرب بن شداد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده، عن النبي في نحوه. ثم قال العقيلي: "وفي الكبائر أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الأسانيد".

ومن إسناد العقيلي يتبين لنا أنه وقع سقط في سند المصنف، وهذا السقط هو: \_

البُوزَجاني قال: حدثنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجُوزَجاني قال: حدثنا معاذ بن هانئ قال: حدثنا حرب بن شداد، قال: عن (۱) يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سِنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه أنه حدثه \_ وكانت له صحبة \_ أن رسول الله على قال في حجة الوداع: «ألا إن أولياء الله المصلون، من يقيم الصلوات الخمس التي كُتبت عليه...» ثم ذكر نحوه (۲).

العمار المرفقة عن عبد الله بن عمار المرفقة عن عبد الله بن عمار المرفقة بن قضاعة قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه، عن جده قال: «كان رسول الله على يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة» (٤).



<sup>=</sup> يحيى بن أبي كثير شيخ حرب بن شداد، وسيأتي في الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦٧٢٣)، والحاكم (١٩٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٩٨)، وابن بشران في أماليه الجزء الأول (ص٢٧) رقم (٨)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ٤٥) من طريق معاذ بن هانئ به. وقال البخاري: «عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر» يعني هذا الحديث، لكن الكبائر المذكورة وردت من وجوه أخرى صحيحة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عامر»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٨٦١)، والطبراني في الكبير (٤٨/١٧) برقم (١٠٤)، وأبو نعيم في الحلية (٣٥٨)، وفي معرفة الصحابة (٣٢٣)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٦٥) من طريق هشام بن عمار به، وفيه رفدة بن قضاعة وهو ضعيف، وعبد الله لم يسمع من أبيه، حكاه العلائي عن ابن جريج.





<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ومثبت من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٢) يعنى: إسحاق بن راهويه.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، ومثبت من المعجم الكبير للطبراني.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، ومثبت من المعجم الكبير للطبراني. و«تترى» أي: فرادى أو متفرقين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٦/١٩) برقم (٧٤) من طريق شيخ المصنف به. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤٩٦٥) من طريق إسحاق بن راهويه به، وإسناده حسن.



**١٤٩٩** \_ حدثنا إسحاق، المحمد بن عبيد والأسباط (١)، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أخبرنا محمد بن عبيد والأسباط بن برصاء قال: سمعت رسول الله عليه الشعبي، عن الحارث بن مالك بن برصاء قال: سمعت رسول الله عليه يقول يوم فتح مكة: «لا تغزى بعد هذا إلى يوم القيامة» (٢).

النبي ﷺ يقول... مثله (٣).

10.1 \_ حدثنا عبد العزيز بن معاوية العُتْبي، حدثنا محمد بن جهضم (٤)،

<sup>(</sup>١) وهو: أسباط بن محمد بن عبد الرحمٰن بن خالد بن ميسرة القرشي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٣٣٧) من طريق إسحاق بن راهويه به.

وأخرجه الترمذي (١٦١١) وقال: «حسن صحيح»، والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٧٨٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٦٩١١)، والطبراني في الكبير (٣٣٣، ٣٣٣، ٣٣٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٤٥٥)، وفي شرح مشكل الآثار (١٥٠٩)، والحاكم (٣٦٣٦)، والحميدي (٥٨٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٠٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٠٧٥) من طريق زكريا بن أبي زائدة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٦٩١١)، وفي مسنده (٥٣٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٠٩) من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جهم»، وهو تصحيف.

حدثنا سعيد بن مسلمة (۱) عن إسماعيل بن أمية ، عن عمر بن الخوار (۲) ، أو ابن (۳) أبي الخوار - شك أبو خالد (٤) عن عبيد بن جريج ، عن الحارث بن البرصاء الليثي قال: سمعت النبي ﷺ بين الجمرتين: «... (٥) لقي الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان ؛ فليبلغ الشاهد الغائب (٢).

10.7 \_ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا محمد بن حمير الحمصي، حدثنا أبو سلمة سليمان (٧) بن سليم الحمصي، عن إسماعيل بن أمية، [عن ابن أبي الخوار] (٨) عن الحارث بن برصاء، عن النبي علي قال: «من اقتطع بيمين كاذبة حق

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سلمة»، والصواب المثبت، وهو: سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عَمرو بن الخوار»، وهو تصحيف، وهو: عُمر بن عطاء بن أبي الخوار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وابن».

<sup>(</sup>٤) وهو: عبد العزيز بن معاوية العُتْبي.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، ولعل أقرب لفظ مكان البياض: «وهو يقول: مَنَ اقْتَطَعَ مَالَ الْمُوئِ مُسْلِم بِيَمِينِ كَاذِبَةٍ...»، كما في بعض مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبوً نعيمً في معرفة الصحابة (٢٠٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٠٨)، والحاكم (٧٨٠٣) من طريق سعيد بن مسلمة بنحوه، وسعيد ضعيف، لكن تابعه روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية، كما عند ابن حبان (٥١٦٥)، والطبراني في الكبير (٣٣٣٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٦، ٣٩٣٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٠٧٧) به نحوه، وكذا تابعه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية، كما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٧)، والحميدي في مسنده (٥٨٣)، وابن قانع في معجم الصحابة (١٦٨/١) به نحوه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «سنان»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار»، فقيل: يا رسول الله، وإن كان يسيرًا؟ قال: «وإنْ قضيبًا من أراك»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٣٣١) من طريق محمد بن حمير به نحوه دون الجملة الأخيرة، وإسناد المصنف حسن.



المحمد بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عبد الرحمٰن بن إسحاق قال: أخبرني الزهري، عن عبد الرحمٰن بن مالك، عن أبيه، عن سراقة بن جعشم قال: «دخلت على النبي في مرضه الذي قبضه الله فيه فما سألته عن شيء إلا أخبرنيه، حتى إني لأذكر (۱) ما أسأله عنه فما أذكر، فكان مما سألته قلت: حوض يرد عليه الهمل من الإبل والشاء أله أجر في أن يسقيها؟ قال: «لك في كل كبد حَرَى (۱) سقيتَها أجر (۳).

**10.8**  $_{-}$  حدثنا أحمد بن محمد بن $_{-}$  مهدي الهروي قال: حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لا أذكر»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جرى»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٥٩٨، ٦٥٩٩) من طريق عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن الزهري به، ولم يذكر في سنده: «عن أبيه»، وكذا أخرجه الحاكم (٦٦٠٠) بنحوه.

وأخرجه ابن ماجه (٣٦٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٣٢)، والبيهقي في الشعب (٣١٠١)، وفي الآداب (٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٠٦٥)، والطبراني في الكبير (٢٦٠٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري به نحوه.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (٧٨٠٧)، وفي الشعب (٣١٠١)، وابن حبان (٥٤٢)، والحميدي (٩٢٦) من طريق الزهري به نحوه.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.



جعفر الصيرفي قال: حدثنا الحسن بن حبيب قال: حدثنا روح بن القاسم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك قال: قلت: يا رسول الله، [٢/٤٧٤] أخبِرْنا عن ديننا كأنما ننظر إليه، أبما(١) جرت به الأقلام وَثَبَتَتْ به (٢) المقادير نعمل أم الأمر... (٣) قال: «بل بما(١) جرت به الأقلام وَثَبَتَتْ (٥) به المقادير؛ فاعملوا فكلٌ ميسر لما خلق له»(١).

ابراهيم قال: حدثنا إبراهيم بن زهير الحلواني قال: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا داود بن يزيد قال: سمعت عبد الملك [بْنَ مَيْسَرَةً] (٧) قال: سمعت النَّزَالَ (٨) بنَ سَبْرَةَ قال: سمعت سراقة بن مالك يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بما»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وبينت فيه»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، ولعلها: «مستأنف» أو «نَسْتَأْنِفُهُ».

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، ومثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وبينت»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٥٦٢)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٠٧٠) من طريق الحسن بن حبيب به.

وأخرجه ابن حبان (٣٣٧) من طريق روح بن القاسم به.

وأخرجه مسلم (٢٦٤٨)، والفريابي في القدر (٤٨)، والطيالسي (١٨٤٣)، والطبراني في الأوسط (٣٨٢٥)، واللالكائي (١٠٧١) من طريق أبي الزبير بنجه ه.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «البرار»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٥٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٧٢٥)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٤٧٣) من طريق داود بن يزيد به.



وأخرجه الدارقطني في سننه (۲۷۰۹)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲۷۷۱)
 من طريق أبي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك به.

وأخرجه ابن ماجه (۲۹۷۷)، والطبراني في الكبير (۲۰۹۵)، والحاكم (۲۰۹۸)، وابن قانع في معجم الصحابة (۱/۳۱۷)، وابن حزم في حجة الوداع (۳۸۳) من طريق عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن سراقة بن جعشم به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبيد»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبيد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حياض»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧٨٠٧)، والطبراني في الكبير (٦٥٨٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٦٠٠) من طريق عبد الرزاق به.

وأخرجه ابن ماجه (٣٦٨٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٣٢)، والبيهقي في الشعب (٣١٠١)، وفي الآداب (٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٠٦٥)، والطبراني في الكبير (٢٦٠٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهرى به نحوه.



ابو أحمد بن عبدوس قال: حدثنا علي (۱۵۰۷ خبرنا على معبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: شَهِدْتُ (۲۰ طاوسًا يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: قلت: يا رسول الله، عمرتنا هذه في عامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل للأبد» (۳۰).

**١٥٠٩ ـ حدثنا** عبد الله بن أحمد، حدثني يحيى بن عَبْدُوَيهِ مولى بني هاشم، حدثنا شعبة بإسناده نحوه (٥).

<sup>(</sup>١) هو: علي بن الجعد.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، ومثبت من «مسند ابن الجعد».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٧٦٢٥)، والنسائي (٢٨٠٦)، وابن الجعد في مسنده (٤٦١)،
 وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٥٩٦) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٧٦٢٥)، والنسائي (٢٨٠٦)، وابن الجعد في مسنده (٤٦١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٥٩٦) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله في زوائد مسند أحمد (١٧٦٢٥)، والنسائي (٢٨٠٦)، وابن الجعد في مسنده (٤٦١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٥٩٦) من طريق شعبة به.

•101 \_ أخبرنا يوسف القاضي قال: حدثنا هدبة (۱) بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قيس بن سعد، عن طاوس، عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: قلت: يا رسول الله، أنعمل لشيء قد فُرغ منه أم نستأنف العمل، وقال: نعمل لشيء قد فرغ منه يا رسول الله، فيم العمل؟ قال: «كل ميسر له عمله»، قال سراقة: . . . (۲)(۲).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «هدية»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، ولعله: «مَا أَنْتَ أَحَقُّ بِالْإجْتِهَادِ مِنِّي الْآنَ»، أو نحو ذلك، كما في بعض المصادر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنَّة (١٦٧) من طريق هدبة بن خالد به.
 وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٥٩٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٥٩٧)
 من طريق حماد بن سلمة به.

وأخرجه مسلم (٢٦٤٨)، وابن حبان (٣٣٦)، وأبو يعلى (٢٠٥٤)، واللالكائي (٢٠٠١) وغيرهم، من طريق أبي الزبير عن جابر عن سراقة به نحوه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اقضا».

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٢٨٠٦)، وابن ماجه (٢٩٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٩٧٧)، والطبراني في الكبير (٦٥٩٣)، والحاكم (٢٥٩٨)، وابن حزم في حجة الوداع (٣٨٣)، وابن بشران في أماليه الجزء الأول (٢٩٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٥٩٦) من طريق طاوس عن سراقة به.



المالا ماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، عن سراقة بن مالك، حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، عن سراقة بن مالك، حدثهم: أن قريشًا جعلت في رسول الله على وأبي بكر أربعين أوقية من ذهب، قال سراقة: فأتى آتٍ فقال: إن الرجلين اللَّذين جعلَت فيهم قريش ما جعلت قريبًا منك بمكان كذا وكذا، قال سراقة: فركبت فرسي وأخذت رمحي فجعلت أجرُ<sup>(۲)</sup> الرمح [مَخَافَةَ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهِمَا أَهْلُ المَاءِ]<sup>(۳)</sup> فالتفت أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا يبغينا، فقال رسول الله على: «اللَّهُمَّ اكفناه بما شئت»، قال سراقة: فوحل فرسي وإني لفي جَلْد من الأرض فرقضت واستحست (٤) فرجعا... (٥) فعل بفرسي ما أرى يخلصه لي، وعاهدته ألا أعصي، فقال رسول الله على أهل بدر وأحد أنت لي؟»، قلت: قال: نعم، قال: «فقف هنا فعمِّ عنا الناس». وكنت أول الليل... (٧)

(١) في الأصل: «جوثرة»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «آخذ»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، وفي بعض مصادر التخريج: «فوقعت عَلَى حَجَر فانقلبت».

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، ولعل مكانه: «فَقُلْتُ: ادْعُ الَّذِي»، كما في بعض المصادر.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، ولعل مكانه: «أَوَاهِبْهُ»، كما في بعض المصادر.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، وفي مصادر التخريج: «فَكُنْتُ أُوَّلَ النَّهَارِ لَهُمْ طَالِبًا».

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل، وفي مصادر التخريج: «آخِرَ النَّهَارِ لَهُمْ مَسْلَحَةً».

وأسلم الناس<sup>(۱)</sup> حولهم قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى بني مُدلج فأتيته فقلت له: أنشدك النعم، فقال القوم: مه؟ فقال رسول الله على: «دعوه، ما تريد؟» قلت: بلغني أنك تريد أن تبعث خالد بن الوليد إلى قومي فأنا أحب أن تُوَادِعَهُمْ (۱) فإن أسلمت قريش أسلموا معهم وإن لم (۱) يُسلموا لَمْ تَخْشُنْ (۱) صُدُورُ (۱) قومهم، فأخذ رسول الله على بيد خالد بن الوليد فقال: «اذهب معه» (۱).



(١) بياض بالأصل، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سلموا ألم نخش»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٦٦١٢)، والحارث في مسنده (٣٧٨)، وابن حجر في المطالب العالية (٤٢٤٦) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن سراقة بن مالك المدلجي به نحوه، وقال ابن حجر: "وقد أخرج البخاري هذا الحديث المذكور بمعناه من وجه آخر عن سراقة عني: الحديث الذي أخرجه البخاري (٣٩٠٦) عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي عن أبيه عن سراقة بمعناه، دون ذكر بعث خالد بن الوليد.



العوفي العوفي العوب الع

**١٥١٤** \_ حدثنا ابن أيوب [٢/١/٨٧٤] قال: أخبرنا محمد بن سنان قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، أن النبي على قال لسراقة: «ألا أدلك على أعظم الصدقة؟» قال: . . . (٣) مردودة عليك أو إليك ليس لها كاسب» (٤) .



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۱/۳۱۷)، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سنان به، وتابعه عبد الله بن يزيد المقرئ؛ عند أحمد (۱۷۵۸۵)، وعبد الله بن صالح عند الطبراني في الكبير (۷/۲۹) برقم (۲۵۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٧٠١٠)، من طريق ابن المبارك، عن موسى بن علي، به.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٩/٧) برقم (٦٥٩١)، عن حفص بن عمر، عن محمد بن سنان به، وتابعه عبد الله بن صالح عند البخاري في الأدب المفرد (٨٠).



(۱) عام المغيرة، عن إبراهيم قال: حدثنا سعيد، حدثنا... (۱) أخبرنا المغيرة، عن إبراهيم قال: «جاء سراقة من عند النبي الله قومه، فقال له: جئت من عند صاحبكم هذا الذي يعلمكم كيف يأتي أحدكم الغائط، ألا إنه قد كنا عنده فقال: لئن قلت ذلك لقد نهانا أن يستقبل القبلة أحدنا ببول أو غائط، أو يستنجي بروثة أو عظم، أو يستنجي بدون ثلاثة أحجار»(۲).



<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل، وسعيد بن منصور يروي عن هشيم عن المغيرة، وعن خالد بن عبد الله الواسطي عن المغيرة، وعن أبي عوانة عن المغيرة، وعن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة؛ فلا أدرى عمن روى هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواية إبراهيم لم أقف عليها، لكن حديث سراقة أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٦٥)، وحرب الكرماني في مسائله (١٦٥) من طريق أبي رشدين عن سراقة به.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه من هذا الوجه.



المالا حدثنا موسى بن أبي خزيمة وابن الترك قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقال ابن الترك: قال: أخبرني قال: قرأت على مالك عن (١) زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديلي يقال له بشر بن محجن، عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس مع رسول الله على فأذن رسول الله بي فأذن رسول الله بي الصلاة، فقام فصلى ثم ركع ومحجن في مجلسه، فقال له: «ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ ألست رجلًا مسلمًا؟» قال: بلى يا رسول الله، ولكن قد كنت صليت في أهلي، فقال رسول الله بي (إذا جئتَ فصلً مع الناس وإن كنت قد صليتَ»(٢).

**١٥١٨** \_ حدثنا عمر بن سنان (٣) وابن (٤) جَبَلة قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله (٥).

الله قال: حدثني يحيى بن عبد الله قال: حدثني يحيى بن عبد الله قال: حدثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن، عن أبيه قال: جاء إلى النبي رسول الله عليه فأقيمت الصلاة فقام رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في الموطأ (۱/۱۳۲) برقم (۸)، وقد تابع يحيى بن يحيى عبدُ الرحمٰن بن مهدي عند أحمد (١٦٣٩٥)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (۸۵۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمرو بن سيدان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في الموطأ (٣٣٠) رواية أبي مصعب.

فصلى ثم رجع، فإذا محجن مكانه، فقال رسول الله ﷺ: «ألست مسلمًا؟» قال: صليت في منزلي قال: «فإذا صليت في منزلي قال: «فإذا صليت في منزلك ثم جئت إلى المسجد فأقيمت الصلاة فصلً»(١).

البو بشر بن السَّري قال: حدثنا القعنبي، حدثنا السلم، عن بشر بن محجن الديلي، عن السلمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن الديلي، عن أبيه قال: صليت في بيتي الظهر أو العصر ثم خرجت إلى المسجد فوجدت رسول الله عليها . . . ثم ذكر نحوه (٢) .

المحمد، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن الديلي، عن أبيه: أنه كان محمد، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن الديلي، عن أبيه: أنه كان مع رسول الله عليه جالسًا فقام إلى الصلاة. . . فذكر نحوه . وقال: «إذا دخلت المسجد فصل<sup>(٣)</sup> مع الناس وإن كنت قد صليت» (٤) .

المبارك، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن الديلي، عن المبارك، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن الديلي، عن أبيه قال: أتيت رسول الله عليه فأقيمت الصلاة فجلست، فلما صلى قال: «ألست مسلمًا؟» قلت: بلى، «فما منعك أن تصلي معنا؟» قال: كنت قد

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٦/ ٦٨) عن عبد الله بن الحسن، عن يحيى بن عبد الله به، وتابعه ابن جريج عند عبد الرزاق في مصنفه (٣٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢١٣٨) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، عن سليمان بن بلال، به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فصلي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٥٨) عن يعقوب بن حميد، عن عبد العزيز به.

صليت في أهلي، قال: «وإن كنتَ قد صليتَ في أهلك»(١).

۱۹۲۳ ـ وبه: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن زيد بن أسلم قال: أخبرني بشر بن محجن، عن أبيه: «أنه أتى النبي ﷺ. . . » فذكر نحوه (٢٠).

المجدد الله بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن، عن أبيه قال: «صليت في أهلي ثم جئت إلى المسجد...» ثم ذكر مثله (٣).

حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن الأدرع قال: كنت أحرس النبي على خرج لبعض حاجة فاتكأ علي، فمررنا برجل يصلي في المسجد رافعًا صوته، فقال رسول الله على «عسى أن يكون هذا مرائيًا»، قلت: يا رسول الله، رجل يصلي ويدعو الله، فرفض يدي وقال: «إنكم لن تدركوا هذا الأمر بالمغالبة والشدة»، وقال أحدهما: ثم خرج ليلة أخرى فوجدني أحرس واتكأ علي فمررنا برجل آخر يصلي في المسجد رافعًا صوته، قلت: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا مرائيًا؟ قال: «لا، ولكنه أوّاهٌ»، [٢/ل٧٤٥] فذهبت إليه غيد الله ذا البجادين»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٦٣٩٣) عن ابن مهدي، و(١٦٣٩٤) عن أبي نعيم، كلاهما عن سفيان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٣٩٣٣) عن معمر به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٩٥) برقم (٧٠١) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر به.

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥٧٦) من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن سعد به.

عامر العقدي قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن الأدرع قال: «كنت أحرس ليلة رسول الله ﷺ...» ثم ذكر نحوه (١٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق، كما في المطالب العالية (٢٩١١).



ابن خزيمة قال عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري قال: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن ابن بريدة قال: حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه: أن رسول الله على دخل المسجد فإذا هو برجل قد صلى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللَّهُمَّ إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم، قال نبي الله على الله عفر له ثغفر له ثلاث مرات (١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة (۷۲٤) عن عبد الوارث به، وتابع ابن خزيمة عمرو بن يزيد عند النسائي (۱۳۰۱).



حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن رجاء بن أبي حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن رجاء بن أبي رجاء قال: «كان بريدة على باب المسجد فمر محجن عليه وسكبة (۱) يصلي فقال بريدة: وكان فيه مراح (۲) لمحجن: ألا تصلي كما يصلي هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله على أخذ بيدي فصعد على أحد وأشرف على المدينة فقال: «ويل لها قرية يدّعها أهلها خير ما يكون أو كأعمر ما يكون فيأتيها الدجال؛ فيجد على كل باب من أبوابها ملكًا مُصلِتًا (۳) بجناحيه فلا يدخلها»، قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي فدخل المسجد فإذا رجل يصلي فقال لي: «من هذا؟» فأثنيت عليه خيرًا، فقال: «اسكت لا تُسمِعْه فتُهلِكَه»، ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدي قال: «إن خير دينكم أيسره» (٤).

**١٥٢٩ ـ حدثنا** عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت عبد الله بن شقيق يحدث عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي، عن محجن رجلٍ من أسلم (٥)

<sup>(</sup>١) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من مسند أحمد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مصليًا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٨٩٧٦)، عن محمد بن جعفر به، وتابعه شبابة بن سوار عند ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٤٨٤)، وحجاج عند أحمد (١٨٩٧٧).

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من مسند أحمد.

ثم ذكر نحوه معناه (١).

١٩٣٠ \_ حدثنا أبو عبد الله البوشنجي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر \_ واسمه جعفر بن أبي وَحشِيَّةَ \_ عن عبد الله بن شقيق، عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي، عن محجن بن الأدرع سمع رسول الله علي يقول: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، ألا تُان خير دينكم أيسره، ثلاثاً (٢٠).

المحالات المحين المحتفظ أبو مسلم الكَجِّيُّ قال عبد الرحمٰن بن حماد الشعبي قال: حدثنا كَهْمَسٌ، عن عبد الله بن شقيق، عن محجن بن الأدرع قال: بعثني رسول الله والمحاجة ثم عرض لي وأنا خارج من طريق المدينة فقال قال: فأخذ بيدي فانطلقنا ثم صَعِدنا إلى أحد؛ فأقبل على المدينة فقال لها قولًا، وكان فيما قال: «ويل أمها قرية يوم يدعها أهلها كأينع ما يكون». قال: قلت: يا نبي الله، من يأكل ثمرتها؟ قال: «عافية الطير والسباع، لا يدخلها الدجال، كلما أراد أن يدخلها يلقاه بكل نقب ملك مسلط»، ثم أقبل حتى إذا كنا بباب المسجد إذا رجل يصلي، قال: يقول له صادقًا، قال: قلت: يا نبي الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة أو من أكثر أهل المدينة صلاة. قال: «لا تُسمِعْه فتُهلِكَه» (٣).

**١٩٣٢ \_ حدثنا** ابن خزيمة قال: حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا عبد الرحمٰن بن عثمان الكبراوي<sup>(٤)</sup> قال: حدثنا كَهمَسُ بن الحسن قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٨٩٧٧) عن حجاج به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (١٣٩٢)، وأحمد (٢٠٣٤٩) عن عفان، كلاهما عن أبي عوانة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٩٧) برقم (٧٠٦) عن أبي مسلم به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «البكواوي»، والمثبت هو الصواب.

حدثنا عبد الله بن شقيق، عن مِحجَن بن الأدرع، عن النبي ﷺ نحوه (١).

النضر بن النضر بن المحتفا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا كهمَس، حدثنا عبد الله بن شقيق، عن مِحجن بن الأدرع قال: «بعثني رسول الله على في حاجة ثم عرض لي وأنا خارج من المدينة...» ثم ذكر نحوه. قال: «لا تُسْمِعْه فتُهْلِكَه» فذكرني أبو مسعود الحريري \_ وهو سعيد بن إياس \_ قال: إنكم أمة أُرِيدَ بكم اليسر، قال النضر: فقلت لكهمَس: أذكرت أنك سمعته من عبد الله... (٢) ذكرك أبو مسعود؟ قال: نعم (٣).



<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في مسند إسحاق.



**١٥٢٤** \_ حدثنا عاصم قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا البن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن، عن نوفل بن معاوية قال: سمعت النبي على يقول: «مَن فاتته الصلاة فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه». قال: قلت لأبي بكر: ما هذه الصلاة؟ قال: العصر(١١).

**١٩٣٥ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر العقدي [٢/ل٤٨٠] قال: حدثنا ابن أبي ذئب بإسناده نحوه (٢).

المجارود قال: حدثنا الربيع على بن الجارود قال: حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، أخبرني من سمع (٣) ابن أبي الزناد (٤) ويقول: أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمٰن بن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية الدِّيلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال النبي ﷺ: «أمسك أربعًا أيَّتَهُنَّ شئت، وفارقِ الأُخرى»، فعَمَدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتُها (٥).

**١٩٣٧** \_ أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حَبان قال: أخبرنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع (۳/ ۱۵۶) عن إدريس بن عبد الكريم، عن عاصم به. وتابعه الطيالسي (۱۳۳۳) في مسنده، وعبد الملك بن عمرو عند أحمد (۲۳۶٤۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (١٤٦٨) من طريق أبي خيثمة، عن أبي عامر به.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، والمثبت من معرفة السنن والآثار.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الزياد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في المعرفة (١٣٩٦٧).

عبد الله بن المبارك، عن حَيوةَ بنِ شُرَيحٍ، أخبرنا جعفر بن ربيعة، أن عِراك بن مالك حدثه، عن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله على يقول: «من فاتته صلاة فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه». قال عراك: وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله على يقول: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه»(١).

١٩٣٨ \_ حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا جعفر بن ربيعة بالإسنادين جميعًا... مثله(٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٤٧٨) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من هذا الوجه.



المجرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا عمرو بن أبي (١) سفيان الجَمَحي، أن جابر بن سَعرِ الديلي من كنانة أخبره أن أباه أخبره قال: الجُمَحي، أن جابر بن سَعرِ الديلي من كنانة أخبره أن أباه أخبره قال: «كنت بالخِمص في غنم لي فأتاني رجلان على بعير، قال: حسبت أنه قال: أحدهما من الأنصار، فقالا: نحن رسُلُ رسولِ الله على إليك في الصدقة. قلت: وما الصدقة؟ قالا: شاة في غنمك، قال: فقمت لهما إلى لَبون كريمة؛ فقالا: إنا لم نؤمر بهذا، فقمت إلى ماخِضٍ فقالا: إنا لم نؤمر بهذا، فقمت إلى عَناق جَذْعةٍ وإمَّا لم نؤمر بهذا، إنا لم نؤمر بحُبلى ذاتِ لبن، فقمت إلى عَناق جَذْعةٍ وإمَّا لم نؤمر بهذا، إنا لم نؤمر بحُبلى ذاتِ لبن، فقمت إلى عَناق جَذْعةٍ وإمَّا ودعوا بالبركة ومضيا». قال موسى: هذا أخو حنظلة بن أبي سفيان (١٠).

١٥٤٠ \_ حدثنا ابن شيرويه قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا وكيع، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن (٣ عمرو بن أبي سفيان الجُمَحي، عن مسلم بن ثَفِنةً (٤) البكري قال: «استَعمَل ابن علقمة أبي على عِرافة قومه، وأمره أن يأخذ صدقاتهم، فأمرني أبي أن آخذ طائفة منهم؛ فأتيت شيخًا

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٥٦٠) عن علي بن الحسن وسفيان، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٤٨٦) عن معاذ بن أسد، ثلاثتهم عن ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نفيه»، والمثبت هو الصواب.

يقال له سَعرٌ فقلت له: أدِّ صدقة غنمك، فقال: يا بن أخ وأي نحوٍ يأخذون؟ فقلت: إنا نختار حتى... (١) جذوع الغنم، قال: إني كنت في شعب من هذه الشعاب في غنم لي؛ فجاءني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله ﷺ إليك لتؤدِّي (١) صدقة غنمك؟ فأخرجت لهم شاة ممتلئة شحمًا فقالا: هذه الشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعًا، وهي التي قد فات ولادتها. قلت لهما: فأي شيء؟ فقالا: عناق جذعة أو ثنية، فأخرجت لهما ذلك فدفعتها إليهما فجعلاها على بعيرهما ثم انطلقا» (٣).

**1941** \_ حدثنا عبد الله بن الجارود، حدثنا أبو جعفر الصائغ قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن سفيان الجمحي قال: حدثني مسلم بن ثَفِنة (٤): «أن علقمة استعمل أباه على عرافة قوم، قال مسلم: فبعثني أبي بصدقة طائفة من قومي فخرجت حتى أتيت شيخًا يقال له سَعر (٥) في شعب من الشعاب...» فذكر نحوه (٢).

الأنصاري قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني أسامة  $(^{()})$ ، عن أبي مرارة مرارة

(١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أتؤدي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٥٤٢٦)، وأبو داود (١٥٨١) عن الحسن بن علي، والنسائي (٣) خرجه أحمد بن عبد الله، ثلاثتهم عن وكيع، به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شعبة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) كتب بالحاشية: ظ: ويقال له: سعر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١٥٤٢٧)، عن روح، به.

<sup>(</sup>٧) هو: أسامة بن زيد الليثي.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «فزارة»، والمثبت هو الصواب.

الجمحي، عن أبي (١) سعر قال: إما عن نفسه، وإما عن أبيه الدؤلي قال: قال: «كنت في غنم لي فجاء رجل فسلَّم وأنا بين ظهري غنمي، قال: فقلت: من أنت؟ فقال: رسولُ الله ﷺ، [فَقُلْتُ: مرحبًا برسولِ رسولِ الله ﷺ، [فَقُلْتُ: مرحبًا برسولِ رسولِ الله] (٣) وأهلًا ما تريد؟ قال: أريد صدقة غنمك، فجئتُ بشاةٍ ماخضٍ خيرِ ما وجدتُ، فلما نظر (٤) إليها قال: ليس حقنا في هذه، قال: قلت: فماذا حقك؟ قال: في الثنية والجذعة والحقة. هكذا قال الأنصاري وإنما هو والجذعة الحقة» (٥).

**١٩٤٣ ـ حدثنا** موسى بن هارون قال: سألت محمد بن إدريس ووراق والحميدي عن الحقة (٦) فقالا لي: ليس بها حمل ولا لها لبن، وقال لنا الأنصاري: في إسناده عن أبي مرارة الجمحي (٧).

۱۹ المنذر، الله بن موسى بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله بن موسى التميمي، عن أسامة بن زيد، عن أبي مرارة (^^) الجهني، عن أبي سعر الدؤلي قال: أخبرنيه ابن سعر، عن أبيه قال: «كنت في ناحية مكة في غنم لي، فجاء رجل فسلم [٢/ل٤٨] وأنا بين

<sup>(</sup>١) في معجم البغوي: «ابن».

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نظرت»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البغوي في معجم الصحابة (١٢١٨) من طريق عبد العزيز بن محمد، والبخاري في تاريخه (٦٩٦)، وابن أبي عاصم (٩٦٦)، من طريق عبد الله بن موسى كلاهما عن أسامة بن زيد به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «اللحية»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «فزارة»، والمثبت هو الصواب.

ظَهراني غنمي من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ . . . » ثم ذكر نحوه. وقال فيه: «قلت: ففيم حقك؟ قال: في الثنية والجذعة ففيهم حقة. قال في الثانية: والجذعة (١)(٢).

من الحزامي (٣) ساقها (٤) عنه وراق والحميدي» (٥).



(١) في الأصل: «واللحية»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٧٢٧) وفي الأوسط (٨٠٩٥) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٣) يقصد إبراهيم بن المنذر الحزامي، ورواه عنه البخاري في تاريخه (٦٩٦)، والطبراني في الكبير (٦٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سابقها»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨٠٩٥) عن موسى بن هارون، به.



**1980** \_ حدثنا أحمد بن أبي عون قال: حدثنا محمد بن إسحاق أبو عبد الله المدني (۱) قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارظي، عن ربيعة بن عباد أنه قال: «رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله على وهو يقول: إن هذا قد غوى؛ فلا يُغوِينَكُم عن دين آبائكم، ورسول الله على يلوذ منه ونحن نتبعه ونحن غلمان» (۲).

ابن الزياد قال: أبو بكر السدوسي قال: حدثنا عاصم قال: حدثني ابن أبي الزياد قال: أخبرني أبي قال: أخبرني أبي، عن رجل ـ يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل كان جاهليًّا فأسلم ـ فذكرنا رسول الله على فقال: «أما والله لقد رأيتُ في الجاهلية وما اتبعه يومئذٍ أحد، وإنه ليصيح بسوق ذي المجاز: «يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»، يرددها، قال: والناس عنه مقطوعون، وهو يرجِّع ذلك، وإذا وراءه رجل يتلوه يتبعه حيث ذهب يكذّبه يقول: لا، صابئ كاذب، لا تسمعوا منه، قال: فكلما قال رسول الله علي ذلك. . . (٣) هذا القول، قال: فكأني أنظر إلى المكذّب رجل وضيء ذو غديرتين أحولُ، قال: فسألت الناس ما هذا؟

<sup>(</sup>١) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٦٠٢٠) من طريق ابن أبي عبيد، عن ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

• اخبرنا إسحاق قال: أخبرنا إسحاق قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني مَن لا أتهم عن ربيعة بن عباد الديلي قال: «إني لَغلام شاب مع أبي ورسول الله ﷺ يتبع القبائل إلى منازلهم بمنى، وخلفه رجل أحولُ وضيءٌ ذو غَديرتين عليه عدنية وهو يقول: يا قوم، إن هذا يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من بني مالك وبني قيس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة؛ فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه، قيس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة؛ فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه،

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٦٠٢٣) من طريق أبي سليمان الضبي، عن ابن أبي الزناد به،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٤١٥) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به.

فقلت لأبي: يا أبة، من هذا الذي يتبع أثره فيقول: ما اسمه، فقال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب، وهو أبو لهب»(١).

**١٩٤٩** ـ حدثنا عبد الله بن محمد الوراق قال: حدثني سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: فحدثني حسين (٢) بن عبد الله عن (٣) ربيعة بن عباد (٤) ـ كذا قال الأموي عمن حدثه ـ عن زيد بن أسلم، عن ربيعة بن عباد قال: «والله إني لأذكره يطوف في المنازل بمنى وأنا غلام مع أبي . . . » ثم ذكر نحوه (٥) .



<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٦٠٢٥)، والطبراني (٥/ ٦٣) برقم (٤٥٨٩) كلاهما من طريق ابن أبي زائدة، عن ابن إسحاق، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جبير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عيد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٦٠٢٧) عن سعيد الأموي به.



وحدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع وأبو خيثمة قالا: حدثنا وحدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع وأبو خيثمة قالا: حدثنا جرير، عن عطاء \_ يعني: ابن السائب \_ عن ابن ربيعة، عن أبيه \_ رجل من قريش \_ قال: «رأيت رسول الله على في الجاهلية واقفًا بعرفة، ثم رأيته في الإسلام واقفًا في موقفه ذلك؛ فعَرَفتُ أن الله كلى وققه لذلك» (د).

ا المحالات المحدث الموسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا مسعود بن سعد، عن عطاء بن السائب، عن ابن عباد، عن أبيه: «أنه رأى رسول الله عليه في الجاهلية وقف في موقف رآه بعدما بعث وقف فقال: بعرفات»(٢). قال موسى: خالف جريرٌ مسعود بن سعد في ابن عباد وقال: حدثني ابن ربيعة.





رافع [٢/١/٢] حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن خُثيم (١)، عن أجبرنا معمر، عن ابن خُثيم فثيم أبي الطفيل قال: «بينا النبي عليه يحمل حجارةً من أجناد، وعليه نَمِرة؛ فضاقت عليه النَّمرة على عاتقه؛ فترى عورته من صغر النمرة؛ فنودي: يا محمد خَمِّرْ عورتك! فلم يُرَ عريانًا بعد ذلك» (٢).

**١٩٩٢ ـ حدثنا** موسى بن هارون قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر<sup>(٣)</sup>، عن ابن خثيم<sup>(٤)</sup>، عن أبي الطفيل مثله<sup>(٥)</sup>.

**١٩٩٤ \_ حدثنا** موسى وابن شيرويه قالا: حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع قال: حدثنا معروف المكي قال: سمعت أبا الطفيل يقول: «رأيت رسول الله على وأنا غلام يطوف بالبيت على بعير، ويستلم الركن بمِحجَنه»(٢).

(١) في الأصل: «خيثم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٩١٠٦)، ومن طريقه أحمد (٢٣٨٠٠) عن معمر به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يعمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «خيثم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه إسحاق، كما في المطالب العالية (٤٢٢٠) به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣١٤٠)، وأحمد (٢٣٧٩٨)، كلاهما عن وكيع به، وتابعه سليمان بن داود عند مسلم (١٢٧٥).

الحِمَّاني قال: حدثنا يحيى الحِمَّاني قال: حدثنا يحيى الحِمَّاني قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، عن أبي الطفيل، عن النبي ﷺ: «رَمَل من الحِجر إلى الحِجر»(١).

**١٩٩٦ \_ حدثنا** موسى بن هارون قال: حدثنا طالوت قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي الطفيل، عن النبي علي النبي قال: «بينما أنا أنزع ليلةً إذ (أ) وردَت عليّ غنم سود وغنم عُفرٌ، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبًا أو ذنوبين فيهما ضعف والله يغفر له، فجاء عمر فاستحالت غربًا فملأ الحياض وأروى الواردة؛ فلم ير عبقريًّا أحسن نزعًا من عمر؛ فأولتُ أن الغنم السود: العرب، والغنم العُفر: العجم» (٥).

النبي ﷺ، وما أحدٌ اليومَ غيري، قال: حدثنا عمر بن عوف قال: حدثنا خالد، عن الجُريري، قال: حدثني أبو<sup>(٦)</sup> الطفيل: «أنه رأى النبي ﷺ، وما أحدٌ اليومَ غيري، قال: ما كانت صِفَتُه؟ قال: كان أبيضَ مليحَ الوجهِ»(٧).

**١٥٥٨ \_ أخبونا** ابن زيد، حدثنا سعيد، حدثنا مالك، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۳۸۰۲) عن يحيى بن آدم، وأبو يعلى (۹۰۱) عن عبد الله بن عمر، كلاهما عن ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وجب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «وحميد وحبيب»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إذا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٣٨٠١) عن عبد الصمد، والبزار (٧/ ٢١١) برقم (٢٧٨٥) من طريق محمد بن الفضل، كلاهما عن حماد به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۲۳۸۰) عن عبد الصمد، والبزار (۷/ ۲۱۱) برقم (۲۷۸۵) من طریق محمد بن الفضل، کلاهما عن حماد، به.

الجُريري، عن أبي الطفيل قال: «قلت له: رأيت رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، كان أبيضَ مليحَ الوجهِ»(١).

**١٥٥٩ \_ حدثنا** موسى بن هارون قال: حدثنا مُحرز بن عون قال: حدثنا خالد بن عبد الله بإسناده مثله (٢).

النبي على قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خارجة، عن الجريري، عن أبي الطفيل قال: «سألته عن صفة النبي على قال: إنه ليس من أحدٍ رأى النبي على غيري؛ قال: كان إلى البياض ماهق... (٣) مليح»(٤).

المخزومي، حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا المخزومي، حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثنا سعيد الجريري قال: حدثنا أبو الطفيل وسمعه يقول: «لا والله لا يحدثك اليوم بشرٌ على وجه الأرض رأى رسول الله على غيري، قال: قلت: فهل تَنعَتُ (٥) من رؤيته، قال: مُقَصَّدًا أبيضَ (٦) مليحًا قال موسى: المغيرة بن مسلم، أبو هشام المخزومي، توفي بالبصرة (٧).

١٩٦٢ \_ حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳٤٠) من طريق خالد بن عبد الله، وأبو داود (٤٨٦٤) من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن الجريري به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۳٤٠) عن سعيد بن منصور، عن خالد به.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٣٧٩٧) عن يزيد بن هارون، عن الجريري، به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سمعت»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبيضًا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) المخزومي هو: المغيرة بن سلمة، وسعيد بن زيد هو: أخو حماد بن زيد، وهذه الرواية لم أقف عليها.

إسرائيل، عن جابر، عن أبي الطفيل قال: «رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة فجاء. . . (١) شدة بياض وجهه وشدة سواد شعره، لا بالطويل ولا بالقصير، رأيته يمشي وأصحابه حوله منهم مَن هو أقصر منه ومنهم من هو أطول منه، كأن عليه شعاعَ الشمس $^{(\Upsilon)}$ .



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٨٧٧) عن أبي بكر بن خلاد، عن ابن يونس به.



الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة (١) عن مسلم بن مَخشِيِّ الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة الأخضر على أرماث، أنه حدثه أن الفراس قال: «كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث، وكنت أحمل قربة لي (٢) فيها ماء فإذا لم أتوضأ (٣) من القربة رَفَقَ ذلك بي وبَقِيَت؛ فجئت نبيَّ الله ﷺ فقصصت عليه ذلك فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (٤).

الجوني قال: حدثنا ابن رمح قال: حدثنا ابن للهيعة، عن عمرو<sup>(٥)</sup> بن الحارث، أن بكر بن سوادة أخبره، عن مسلم بن مَخشِيِّ، عن ابن الفراس: أنه قال للنبي ﷺ: أسأل فقال النبي ﷺ: «لا تفعل؛ فإن كنت لا بد فاعلًا فاسأل الصالحين»<sup>(٢)</sup>.

ابن الهيعة، عن بكر بن محثنا أبو طلق، حدثنا ابن الهيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مَخشِيِّ، عن ابن الفراس حدثه قال: قلت: يا رسول الله، ألي أن أسأل قال: «لا تفعل؛ فإن كنت لا بد» قال: فرجعت فقال: «لا تفعل» قال: فرجعت قال: «فلا تفعل؛ فإن كنت لا بد سائلًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سودة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إلي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يتوضأ»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٨٧) عن سهل بن أبي سهل، عن ابن بكير، به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على رواية ابن لهيعة، وتابعه الليث عند أحمد وأبي داود.

فاسأل الصالحين». أبو رجاء يُغَلِّط ابن لهيعة في هذا الحديث (١).

الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشى، عن ابن الفراس [٢/ك٥٣٨] أن الفراس قال مثل حديث ابن لهيعة (٢).



<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٦٤٦)، والنسائي (٢٥٨٧) كلاهما عن قتيبة به.



التّمتام قال: حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة (۱) الكناني قال: «كانت مكة على عهد رسول الله على تدعى السوائب، وأبي (۲) بكر وعمر من احتاج سكن، لا تباع ولا توهب عن استغناء» (۳).

**١٥٦٨** \_ حدثنا إبراهيم بن علي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أنبأنا ابن سليم قال: سمعت عثمان (٤) بن أبي سليمان يقول: سمعت على على على على على على من نضلة (٥) يقول: «كانت المساكن والدور بمكة على عهد رسول الله على وأبي (٦) بكر وعمر وعثمان ما تباع ولا تكرى، وما تدعى إلا سوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نضالة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٥٤٣) من طريق حفص بن عمر، ومحمد بن الحسن، كلاهما عن أبي حذيفة به، وتابعه أبو الجواب الأحوص بن جواب عند البيهقي (١١١٨٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمرو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نضالة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وأبا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) ابن سليم هو: يحيى الطائفي، والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٦٦٦) من طريق يحيى بن سليم به، لكن تصحَّفت عند الطحاوي إلى يحيى بن سليمان.



المحكم بن موسى بن هارون قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا سعد بن زياد، عن الأوزاعي قال: حدثني أبو عبيد قال: حدثني القاسم بن مُخَيمِرةَ قال: حدثني ابن نضلة قال: «أصاب الناسَ سَنَةٌ على عهد رسول الله على قالوا: يا رسول الله، سعّر لنا. قال: «لا يسألني الله عن سُنّة أحدثتُها فيكم لم يأمر الله على بها، ولكن سلوا الله من فضله»(۱).

الأوزاعي، عن أبي عبيد، عن عمرو بن نضلة قال: حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا مُبَشِّرُ (٢) بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن أبي عبيد، عن عمرو بن نضلة قال: غلب السعرُ على عهد رسول الله عليه فقالوا: يا رسول الله، سعّر لنا. فقال: «لا يسألني الله على سُنَّةٍ أحدثتها فيكم لم يأمرني بها، ولكن عليكم بالدعاء» (٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم (۲۷٦۲) من طريق النعمان بن أبي يونس. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۲/۲۸۷) من طريق عمرو بن هاشم، كلاهما عن الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ملبس»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٥٩) من طريق سليمان الشاذكوني، عن ابن يونس، به.



الاها \_ حدثنا مَخلَد بن خالد قال: حدثنا مَخلَد بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمٰن الجَحْشِيِّ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن سعيد بن عبد الرحمٰن الجَحْشِيِّ قال: حدثنا أشياخنا: «أن عبد الله بن جحش جاء إلى النبي عَيِّ يوم أحد وقد ذهب سيفه؛ فأعطاه النبي عَيِّ عسيبًا من نخل فرجع [في يده سيفًا](٢)(٣).

المبارك، عن سفيان بن عيينة (١٤) عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش يوم أحد: اللّهُمَّ أقسم عليك ألقى (٥) العدو إن لقينا العدو، وأن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا لقيتك سألتني: فيم هذا ما نزل فيك؟ قال: فلقي العدو فقعل ذلك به. قال ابن المسيب: فإني لأرجو أن يَبَرَّ اللهُ آخِرَ قَسَمِه كما برّ أولَه» (٢).

(۱) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب، وهو: أحمد بن عبد الرحمٰن بن مرزوق أبو عبد الله ابن أبي عوف البزوري ثقة نبيل.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من جامع معمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه معمر في جامعه (٢٠٥٣٩) به.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٩٥٥٢)، وأبو نعيم في الحلية (١٠٩/١) من طريق الحسن بن الصباح، كلاهما عن ابن عيينة به.

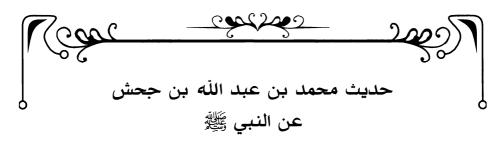

قالا<sup>(۱)</sup>: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرنا العلاء<sup>(۲)</sup>، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش أنه قال: كنا يومًا جلوسًا في موضع الجنائز مع رسول الله على، فرفع رأسه في السماء ووضع راحته على جبهته فقال: «سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟» فسكتنا وفَرِقنا، فلما كان الغد سألت رسول الله على: ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: «في الدّين، والذي نفسي بيده لو أن رجلًا قُتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم قتل ثم أحيا، ثم قتل وعليه دين ـ ما دخل الجنة حتى يقضي دينه» (۳).

**١٩٧٤ \_ حدثنا** الحسين بن محمد القباني قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إسماعيل بن جعفر بهذا نحوه (٤).

الحماني قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبي كثير

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) العلاء هو: ابن عبد الرحمٰن بن يعقوب الحرقي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤٦٨٤) عن علي بن حجر، عن إسماعيل به، وتابعه ابن أبي حازم عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه علي بن حجر في أحاديث ابن جعفر (٢٩٨) عن ابن جعفر به.

مولى محمد بن عبد الله بن جحش، عن محمد بن عبد الله بن جحش، عن النبي عليه النبي عليه الله الله الله الله الله الله الله وعليه أن عبدًا قُتل في سبيل الله وعليه دَين لم يدخل الجنة حتى يَقضيَ دَينه»(١).

المحمد بن بشر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو كثير مولى [محمد بن بحش] (٢) ، عن محمد بن عبد الله بن بحش: أن رجلًا جاء إلى رسول الله على فقال: ما لي \_ يا رسول الله \_ إن قُتِلتُ في سبيل الله؟ قال: «المجنة»، قال: فلما ولَّى قال: «إلا الدَّين؛ سارَّني به جبريل آنفًا» (٣).

عبد الرحمٰن المحاربي [٢/ل٤٨٤] عن محمد بن عمرو، عن أبي كثير، عن محمد بن عبد الله بن جحش، عن النبي ﷺ بمثله.

الحميد عدانا سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الحميد قال: حداثنا سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش، عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنت مع النبي على السوق فمر بمَعمَرٍ جالس على بابه مكشوفة فخِذه؛ فقال النبي على العورة»(١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢٢١٢) من طريق القعنبي، عن عبد العزيز به.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٠١٩) في المصنف به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن قانع (٣/ ١٩) من طريق محمد بن عباد، عن عبد العزيز به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عند علي بن حجر في أحاديث ابن جعفر (٢٩٨).

جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبي كثير مولى محمد بن جعفر، أخبرني العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، عن محمد بن جحش أنه قال: مر رسول الله على وفخذاه مكشوفتان فقال: «يا معمر (۱)، غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة (۲).

• **١٥٨٠** ـ أخبونا يوسف القاضي قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء بهذا نحوه وقال: «فإن الفخذ من العورة» (٣).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حجر في أحاديث ابن جعفر (٢٩٨) به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (١٠٩٦٣) من طريق الحسن بن محمد، عن يوسف القاضي به.



المها عن الحِمَّاني قال: حدثنا يحيى الحِمَّاني قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، عن ابن زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي ـ وكان قد صحب النبي على النبي الله على النبي الله القبلة بغائط أو بول»(١).

ابن زيد قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد مولى التَّغلِبي، عن مَعقِلِ بن أبي الهيثم \_ حليف لهم قد صحب النبي عَلَيْهُ \_: «نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول»(٢).

عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل، عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبي زيد، عن معقل، عن النبي على: «نهى أن نستقبل القبلة إنْ بغائط أو بول». قال موسى: كذا رواه سليمان بن بلال والدَّراوَردِيُّ ووُهيبٌ وابن جُريج وداود العطار، عن عمرو بن يحيى فقال فيه: العقبى، وخالفهم عبد العزيز بن المختار فقال: القبلة (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۱۹) من طريق خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال به، وتابعه داود العطار عند أحمد (۱۷۸۳۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١١٤) عن بشر بن موسى، عن سعيد به.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من هذا الوجه.



المحدد بن أبي طالب قال: حدثنا بكر بن خلف قال: حدثنا محمد بن أبي الضيف قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الله بن عياض، عن أبيه، عن جده عمرو بن القاري: أن رسول الله وخيد دخل على سعد بن مالك يوم الفتح وهو بمكة بعدما انطلق إلى حنين ورجع من الجِعْرانة، وقسم الغنائم، طاف البيت وبين الصفا والمروة، ودخل على سعد بن مالك وعنده عمرو بن القاري فقال سعد: يا رسول الله، إن لي مالًا كثيرًا والورثة كلالة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: «لا»، قال: أفأتصدق بثلثه؟ قال: «نعم، وذلك كثير»، ثم سرَّ إليه سعد بن مالك فقال: يا رسول الله، أموت بالأرض التي خرجت منها من الشرك مهاجرًا قال: «إني لأرجو أن يرفعك الله فيُنكأ بك أقوام ويرفع الله بك آخرين... (١) إن مات سعد بن مالك فادفنه هاهنا» وأشار نحو عقبه.. (٢)(٣).



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٣٣٩) عن أبي بشر، عن ابن أبي الضيف به،
 تابعه وهيب بن خالد عند أحمد (١٦٥٨٤).



حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار وابن طاوس كلاهما، عن طاوس قال: «قام عمر على المنبر فقال: أنشُدُ مَن سمع رسول الله على قضى في المنبر فقال: أنشُدُ مَن سمع رسول الله على قضى في الجنين فقام إليه حمل بن مالك النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين، كنت بين جاريتين لي ـ يعني: ضرتين ـ، فقامت إحداهما إلى الأخرى بمسطح بيتها عمود ظُلَّتِها فضربتها؛ فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله على في جنينها بغرة عبدٍ أو أمةٍ». وزاد ابن طاوس: «أو فرس، فقال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع هذا لَقضيتُها بغيره»(۱).

**١٩٨٦ \_ حدثنا** إبراهيم بن صالح، حدثنا الحميدي، حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس مثله، قال الحميدي: وإنما ذكرت حديث هشام لابن عيينة سقط عن ابن عباس؛ فذكرنا هذا لأن ابن جريج [٢/ك٥٨٥] وصله (٢).

ابن زيد، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال: «قام عمر على المنبر...» فذكر مثل حديث الحميدي

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في مسنده (ص٢٤١) عن سفيان، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٠٣٤) عن محمد بن النعمان، عن الحميدي به.

عن سفيان (١).

محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاوسًا يقول عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت طاوسًا يقول عن عمر بن الخطاب: "ينشد الناس يومًا فقال: مَن سمع رسول الله على قضى في الجنين؟ فقام حمل بن مالك فقال: إني كنت بين امرأتين فضربت إحدى امرأتي الأخرى وهي حامل بمِسطَح؛ فقتلتها وقتلت ما في بطنها؛ فقضى رسول الله على في الجنين غرة عبدٍ أو أمة، وفي المرأة الدية" (٣).

**١٥٨٩** \_ حدثنا حماد، عن عدد الخليل بن إبراهيم، حدثنا قتيبة، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس: «أن عمر استشار الناس في الجنين؛ فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرةً» وقال طاوس: الفرس غرة (٤).

**١٥٩٠** \_ حدثنا أبو الجارود، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس بن عمرو عباس: «أن عمر نشد الناس...» ثم ذكر مثله نحوه (٥).



<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٤٨١٦) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «و»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٤٨١٦) عن قتيبة، به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٢٦٤١) عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن أبي عاصم به.



المعين، حدثنا بشر بن السري، حدثنا زكريا، حدثنا ابن إسحاق، عن معين، حدثنا بشر بن السري، حدثنا زكريا، حدثنا ابن إسحاق، عن الوليد بن عبد الله بن أبي سميرة (۱)، حدثني أبو طريف: «أنه كان عند النبي عليه وهو محاصِر لأهل الطائف؛ كان يصلي بنا صلاة السفر، حتى لو أن إنسانًا رمى نبله أبصر مواقع نبله» (۲).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «سمرة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۰۲۳) عن ابن أبي داود، والطبراني (۲۲/ ۳۱۳) برقم (۷۸۲)، عن أحمد بن يحيى، كلاهما عن ابن معين به.



يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمٰن بن سابط الجمحي قال: «دعا عمر بن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمٰن بن سابط الجمحي قال: «دعا عمر بن الخطاب رجلًا من بني جُمَحَ يقال له سعيد بن عامر بن خذيم فقال له: إني مستعملك على أرض كذا وكذا، فقال: لا تفتني يا أمير المؤمنين، فقال: والله لا أدعك! قلدتموها في عنقي وتركتموني، فقال عمر: ألا أفرض لك رزقًا؟ فقال: قد جعل الله لي في عطائي ما يكفيني دونه فضلًا على ما أريد، قال: وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قُوتَهم وتصدق بنفقته، وتقول له امرأته: أين فضل عطائك؟ فيقول: قد أقرضته، فأتاه ناس فقالوا: إن لأهلك عليك حقًا، وإن لأصهارك عليك حقًا، فقال: ما أنا بمستأثر عليهم، ولا ملتمس رضا أحد من الناس لطلب الحور العين، أنا بمستأثر عليهم، ولا ملتمس رضا أحد من الناس لطلب الحور العين، الشمس، وما أنا المخلَّفُ عن العُنُقِ الأوَّلِ بعد أن سمعتُ رسول الله علي يقول: «يُجمع الناس للحساب فيقولون: ما عندنا من حساب(۱) ولا التبتمونا شيئًا؛ فيقول لهم ربهم كل: صدق عبادي؛ فيفتح لهم باب الجنة؛ فيدخلون قبل الناس بسبعين عامًا»(۲).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حسنات»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق، كما في المطالب العالية (٣١٧٢)، وأخرجه أبو نعيم في المعرفة (٣٢٤٨) من طريق ابن راهويه به.



حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج، عن أبي عثمان الصواف، حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج، عن أبي عثمان الصواف، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي على فقال: «هل لك في حصن حصين كان لدوس في الجاهلية؟ فأبي رسول الله على ذكر الله للأنصار؛ فلما هاجر رسول الله على ألى المدينة هاجر معه طفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتوى المدينة فجزع الرجل فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشجت فاجتوى المدينة فجزع الرجل فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشجت يداه حتى مات فرآه الطفيل في منامه... (١) يده فقال: ما صنع بك ربّك، قال: غفر لي لهجرتي إلى بدر، فقال: ما لي... (٢) مغطيًا يديك؟ قال: قيل: لن أُصلِحَ منكَ ما أفسدتَه، فقصّها الطفيل على رسول الله على فقل من الركوع؛ اللَّهُمَّ ولِيَدَيهِ فاغفر!» من المن المنه الله الله على الله المنه المن المن المن المنه الله المنه الله المنه الله المنه الم

الحجاج، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: «أن النبي على كان يرفع يديه في صلاته إذا كبر وإذا رفع رأسه عن الركوع»(٤).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل. (٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦) عن بن أبي شيبة وإسحاق، كلاهما عن سليمان به، وتابعه أحمد في مسنده (١١٦)، وعارم عند البخاري في الأدب المفرد (١١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في المعرفة (٣٢٥٦)، من طريق محمد بن يحيى، عن عاصم، به.

العارث، عن النبي ﷺ. . . مثله . ورفع شعبة يديه حتى حاذتا أذنيه (١) .

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، عن قتادة، سمعت نصر بن عاصم الليثي يحدث عن مالك بن الحويرث: «أنه رأى رسول الله عليه إذا كبر رفع يديه حتى يجعلها قريبًا من أذنيه، وإذا ركع كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك».

المنهال، حدثنا يزيد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن نصر بن عاصم الليثي، عن مالك بن الحويرث: «كان رسول الله ﷺ إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وإذا ركع كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع»(٣).

**١٩٩٨ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبدة بن سليمان عن أبي عروبة، عن قتادة بهذا الإسناد مثله (٥).

**١٩٩٩ \_ حدثنا** موسى بن هارون، حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث: «أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۷٤٥) عن حفص بن عمر، والنسائي (۸۸۰) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شعبة به، وتابعه أبو عوانة عند مسلم (۳۹۱/۲۰)، وهشام الدستوائي عند ابن ماجه (۸۵۹).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في مسند إسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (١٠٥٦) عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زريع به.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في مسند إسحاق.

النبي ﷺ كان إذا كبر رفع يديه حذو أذنيه "ثم قال موسى: في كتابي غير مضبوط(١).

المبارك، أخبرنا حماد بن سفيان، حدثنا حبان (٣) حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث: «أن رسول الله عليه كان يرفع يديه إذا دخل في صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع إلى فروع أذنيه» (٤).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٢٢) عن أبي كامل به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في رفع اليدين (٥٣) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد به.



البيمان \_ أخبرنا يوسف بن يعقوب، حدثنا سليمان ومسدد \_ واللفظ لسليمان \_ قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي (٢) قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على رسول الله على ونحن. . . (٣) فأقمنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان رسول الله على رحيمًا فقال: «لو أرجعتم إلى بلدكم فعلمتموهم \_ أو قال: أمرتموهم \_ يصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا؛ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمّكم أكبركم»(٤).

**۱۲۰۲** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بهذا الإسناد مثله (٥).

الصباح، حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٠٢) عن سليمان بن حرب، به، وتابعه يونس عند أحمد (٢٠٥٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٧٣٠٨) عن يزيد بن سنان، عن أبي الربيع الزهراني به.

الحويرث قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خرجتم فأذنوا وأقيموا، وليؤمَّكم أكبركم»(١).

**۱۱۰۶** \_ حدثنا شجاع (۲)، حدثنا شجاع (۲)، حدثنا أسجاع (۲)، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: «أتينا رسول الله وضي ونحن شببة متقاربون...» فذكر نحو حديث حماد بن زيد وزاد... (۳) فيه: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» (٤).

• 17. \_ أخبونا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، حدثنا مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله وقل ونحن شببة متقاربون...» ثم ذكر مثل حديث إسماعيل، وقال فيه: "وصلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).

العداد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث كان يقول حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث كان يقول لأصحابه: «أَلَا أُريكم كيف كان صلاة رسول الله ﷺ، وإن ذلك... (٢) صلى؛ فقام فركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانتصب قائمًا هُنيَّةً، ثم سجد، ثم رفع رأسه فانتصب قائمًا فتمكّن في الجلوس، ثم انتصب هنيَّة ثم سجد، قال أبو قلابة: فصلى صلاة كصلاة شيخنا ـ يعني: عمرو بن مسلمة ـ قال: فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه، كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٨) عن مسدد، عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٢) هو: شجاع بن مخلد الفلاس أبو الفضل البغوي.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٦٧٤) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٣/٦٧٤)، عن إسحاق به.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

إذا رفع من الركعة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيهما استوى قاعدًا ثم قام» $^{(1)}$ .

**١٦٠٧** \_ حدثنا يوسف، حدثنا محمد بن عبيد بن حسان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب بهذا الإسناد مثله (٢).

١٦٠٨ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا شجاع بن مخلد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: «جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أريكم كيف رأيت رسول الله [٢/٤/٨٤] ﷺ يصلي؛ فذكر أنه قعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجود ثم قام»(٣).

١٦٠٩ \_ حدثنا البن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي عبد الوهاب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: «جاء مالك بن الحويرث في مسجدنا فصلى فقال: إني لا أريد الصلاة، ولكني أريد أن أُرِيكم كيف كان رسول الله ﷺ يصلي؛ فذكر أنه قعد في الركعة الأولى إذا أراد أن ينهض»(٤).

المثنى، حدثنا محاذ بن المثنى، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم اليؤمّكما أكبركما»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۲۸۷/۱۹) برقم (٦٣٥) عن الحسين بن إسحاق، عن أبي الربيع به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٥) عن سليمان بن حرب، عن حماد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٨٤٣)، عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في مسند إسحاق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٥٨) عن مسدد، عن يزيد به.

المحلواني، حدثنا محمد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: قال لي رسول الله عليه وصاحب لي: «إذا خرجتما فليؤذن أحدكما، وليقيم، وليؤمكما أكبركما». قال خالد: فقلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: كانا متقاربين (۱).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع، حدثنا وكيع، حدثنا وسفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: «أن رسول الله على قال له ولصاحب له: إذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه؛ فحدثه أن رسول الله على كان يفعل هذا»(۲).

ا المثنى، حدثنا مساد، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبي عليه الذا كان في وِترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستويَ قاعدًا» (٣).

المال عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: «كان عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أُحَدِّثُكم عن صلاة رسول الله عليه في غير وقت الصلاة (٤)؛ فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قائمًا واعتمد» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٦٠١)، عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٠٥)، عن محمود بن غيلان، عن وكيع به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٢٣)، عن محمد بن الصباح، عن هشيم به.

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (١١٥٣) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب به.

**١٦١٥ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق (١)، أخبرنا الثقفي، حدثنا خالد بإسناده نحوه (٢).

۱۳۱۲ \_ حدیث أبي عطیة مولی بني عقیل، عن مالك بن الحویرث یزورنا فقیل له: تقدم فصلِّ بنا: قال: لیتقدم رجلٌ منكم حتی أُخبِركم، قال: إن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأى أحدكم قومًا فلا یصل بهم، ولیصل بهم رجل منهم» (۳).

الحسن (٥) بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن المثنى، حدثنا أبان بن يزيد بإسناده نحوه (٦).

**۱۲۱۸** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، سمعت أبان بن يزيد يحدث بإسناده نحوه (٧).

1714 \_ حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا محمد بن سنان، حدثنا إبراهيم \_ يعني: ابن طَهمان \_ وأبان بن يزيد العطار، عن بُدَيل بن مَيسرة، عن أبي عطية قال: زارنا مالك بن الحويرث في مصلانا، فلما حضرت الصلاة قلنا له: تقدم فصل بنا، قال: ليتقدم بعضكم، وأحدّ أن رسول الله عليه قال: «إذا زار أحدكم أخاه فلا يؤمّهم،

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٩٣/٦٧٤) عن إسحاق بن راهويه، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٩٦) عن مسلم بن إبراهيم، والترمذي (٣٥٦) من طريق وكيع، كلاهما عن أبان بن يزيد به.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢٠٥٣٨) عن عفان، به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (٢٠٥٣٣) عن إبراهيم به.

## وليؤمَّهم رجل منهم»(١).

المبارك، عن أبان بن يزيد، حدثنا بديل بن ميسرة العُقيلي أبو عطية مولى مالك بن الحويرث، عن النبي عليه النبي عليه . . . مثله (٢).

ا۱۱۲۱ \_ حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سعيد بن يحيى اللَّحْمي، حدثنا محمد بن أبي حفصة، عن بُديل بن ميسرة العُقيلي، عن أبي عطية قال: زارنا مالك بن الحويرث فحضرت الصلاة فقالوا: ألا تؤمُّنا؟ فقال: يؤمكم أحدكم؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: «إذا زار أحدكم فلا يؤمن...(٣)»(٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۰۳۲) من طريق محمد بن عون، عن إبراهيم بن طهمان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٧٨٧) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه من هذا الوجه، وأخرجه أحمد (١٥٦٠٣) عن يونس، عن أبان، عن بديل به.



المجالا عدانا العباس بن الفضل الأسفاطي، حداثنا الحسن (٢) بن علي، حداثنا عمران بن أبان، حداثني مالك بن الحسن (٣) بن مالك بن الحويرث، حداثني أبي، عن جدي قال: قال رسول الله ﷺ: «من كنت مولاه فعلى مولاه»(٤).

عِمران بن أبان، حدثنا العباس بن الفضل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عمران بن أبان، حدثني مالك بن [٢/ل٨٨٥] الحسن (٥) بن مالك بن الحويرث، حدثني أبي، عن جدي قال: رقي رسول الله على عتبة المنبر فقال: «آمين»، فقال: «أتاني جبريل فقال: من أتى رمضان فمات لم يغفر له فأبعده الله، قل آمين؛ فقلت آمين».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسين» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسين» والمثبت هو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحسين» والمثبت هو الصواب كما عند الطبراني، والآجري، وانظر الثقات لابن حبان (٧/ ٤٦١) ولسان الميزان (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (١٥١٦) عن عبيد العجل وأخرجه الآجري في الشريعة (٦٤٦) عن عبد الله بن صالح البخاري كلاهما عن الحسن بن علي الحلواني، به.

والحسن بن على هو: الحلواني.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان (٤٠٩) عن عبد الله بن صالح البخاري، والطبراني في الكبير (٦) عن عبيد العجل كلاهما عن الحسن بن على الحلواني به.

العباس بن الفضل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا على مدثنا على مدثنا على مدثنا على الحويرث، عمران بن أبان، حدثنا مالك بن الحسن (۱۱) بن مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله على عن جدي مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله علي : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي (۲).



(١) في الأصل: «الحسين» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٩١/١٩، برقم: ٦٤٧) عن عبيد العجل، والآجري في الشريعة (١٥١١) عن عبد الله بن صالح البخاري، وابن عدي في كامله عن ابن أبي زائدة ثلاثتهم عن الحسن بن علي الحلواني، به.

وقال ابن عدي في الكامل (٦٢٧/٩): «هذا لا يرويه عن مالك إلا عمران بن أبان الواسطي، وعمران بن أبان لا بأس به، وأظن أن البلاء فيه من مالك بن الحسن هذا، فإن بهذا الإسناد هذه الأحاديث لا يتابعه عليه أحد».



العداد عديم الله المحمد بن علي بن الفضل، حدثنا شباب بن خياط، حدثنا أنيس بن سوَّار الجرمي، حدثني أبي، حدثنا مالك بن الحويرث: أنه سمع نبي الله على يقول: «إذا أراد الله خَلْقَ عبدٍ فجامع الرجل امرأته طار ماؤه في كل عرق [وعضو منها فإذا كان اليوم السابع جمعه الله، على مُ أحضره كل عرق له] (١) دون آدم ثم قال: اقرأ: ﴿فِي أَي صُورَةٍ مَا شَاءَ رُكّبك ﴿ الانفطار: ٨] (٢).



<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۰/۱۹، برقم: ٦٤٤)، والأوسط (١٦١٣)، والصغير (١٠٦)، من طريق شباب به.



۱۹۲۱ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن خالد، حدثنا أبي أبي (۱)، وحدثنا موسى عن وهب (۲)، حدثنا خالد، عن داود بن أبي هند، عن [أبي حرب "، ونسبه (٤) ابن وهب فقال: عن أبي حرب بن الأسود، عن عبد الله بن فضالة، عن أبيه قال: علمني رسول الله على فكان فيما علمني أن قال: «حافظ على الصلوات الخمس» قال موسى: فضالة هذا رجل من بني ليث (٥).

۱۹۲۷ \_ حدثنا ابن شجاع، عن هشیم، عن داود، عن أبي حرب، عن . . . ولم یذکر هشیم [عبد الله بن فضالة] (7).

<sup>(</sup>١) أبوه هو: خالد الواسطي.

<sup>(</sup>۲) موسى هو: ابن هارون، ووهب هو: ابن بقية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحارث»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ونسيه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) خالد هو: ابن عبد الله الواسطي، والحديث أخرجه ابن قانع (٢/ ٣٢٥)، والحاكم في المستدرك (٥١، ٧١٧) وصححه، من طريق وهب بن بقية به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٣٩) من طريق محمد بن خالد الواسطي به. ورواه عن خالد الواسطي جماعة منهم عمرو بن عون عند أبي داود (٤٢٨)، وإسحاق بن شاهين عند ابن حبان (١٧٤٢)، والحسن بن علي الواسطي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩٩٦)، ورواه عن داود بن أبي هند جماعة منهم هشيم عند أحمد (١٩٠٢٤)، وعلي بن عاصم عند البيهقي في الكبرى (٢١٨٨).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، والسياق يقتضيه.

<sup>=</sup> النعمان، وابن حبان = (۷) طریق هشیم أخرجه أحمد (۱۹۰۲٤) من طریق سریج بن النعمان، وابن حبان



۱۹۲۸ \_ حدثنا مسلمة (۱۳ بن علقمة ، عن داود ، عن أبي حرب ، عن عبد الله بن حدثنا مسلمة (۱۳ بن علقمة ، عن داود ، عن أبي حرب ، عن عبد الله بن فضالة ، عن أبيه قال: أتيت رسول الله وأسلمت ، فعلمني مواقيت الصلاة قال: قلت: يا رسول الله ، إن هذه ساعات متواترات وأنا رجل ذو اشتغال فأخبرني بشيء جامع ، فقال: «ما استطعت فلا تدع العصرين» ، قلت: يا رسول الله ، وما العصرين؟ قال: «صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها» (۱۳ بن شيء الشمس وصلاة قبل غروبها) (۱۳ بن شيء الشمس وصلاة قبل غروبها) (۱۳ بن شيء الله عروبها)

الا الكار) عن زكريا بن يحيى، والحاكم في المستدرك (٥٠) عن يحيى بن معين وسعيد بن منصور وسعيد بن سليمان الواسطي، كلهم عن هشيم به وخالف هشيم خالد الواسطي فلم يذكر عبد الله بن فضالة عن أبيه وإنما عن فضالة عن النبي عن وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٩٦): «سألت أبي عن حديث رواه هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن فضالة الليثي: أتيت رسول الله فأسلمت، وعلمني الصلوات الخمس في مواقيتها . . . الحديث؟ قال أبي: ورواه خالد الواسطي، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عبد الله بن فضالة الليثي، عن أبيه، عن النبي. قال أبي: حديث خالد أصح عندي».

قلت: والصواب ما قاله أبو حاتم، فإن رواية خالد الواسطي قد وافقه عليها جماعة منهم مسلمة بن علقمة عند الرامهرمزي في الأمثال (١٥٧/١)، وعلي بن عاصم عند البيهقي في الكبرى (٢١٨٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «مسلم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص: ١٥٧) عن إسحاق بن داود عن الحسن قزعة.

1779 \_ حدثنا يحيى بن أحمد (١) بن زياد، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشيم، حدثنا داود بن أبي هند، حدثني أبو حرب (٢) بن أبي الأسود، عن فضالة الليثي قال: «أتيت النبي النبي المسلمة وعلمني الصلوات الخمس...» ثم ذكر نحوه (٣).

الله المعيد، حدثنا سعيد، حدثنا سعيد، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن أبي هند، حدثني أبو<sup>(٤)</sup> حرب بن أبي الأسود الله يكي فضالة الليثي قال: أتيت رسول الله يكي فأسلمت وعلمني حتى علمني الصلوات الخمس لمواقيتهن، فقلت: يا رسول الله، هذه ساعات أشتغل فيهن؛ فمُرْني بجوامع فقال: «إن شغلت عن شيء فلا تشتغل عن العصرين، قلت: وما العصرين؟ قال: «صلاة الغداة، وصلاة العصر» (٢٠).



<sup>(</sup>١) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيوب بن أبي هند، حدثني أبو أيوب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٧١٧) عن علي بن عيسى عن يحيى بن أحمد بن زياد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٩٩٧)، والحاكم في المستدرك (٥٠)، من طريق سعيد بن منصور به. وحديث هشيم أخرجه غير واحد من الأئمة منهم أحمد في مسنده (١٩٠٢)، وابن حبان (١٧٤١)، وغيرهم.



الالا \_ حدثنا بشر بن موسى، حدثنا المقرئ (۱)، عن سليمان \_ يعني: ابن المغيرة \_ عن حميد \_ يعني: بن هلال \_ قال أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لهما: أنتما [أشب مني وأوعى] (۱) للحديث مني، فانطلق بنا حتى أتينا بشر بن عاصم الليثي؛ فقال له: حدّث هذين حديثكم؛ فقال بشر: حدثنا عقبة بن مالك \_ وكان من رهطه \_ قال: بعث رسول الله على سرية فأغارت على قوم، فشذ رجل من القوم فأتبعه رجل من أهل السرية ومعه السيف شاهره (۱) فقال الشاذ من القوم: إني مسلم من أهل السرية ومعه السيف شاهره قال: فنما الحديث إلى رسول الله على فقال فيم قولاً شديدًا، فبلغ ذلك القاتل فبينما رسول الله على يخطب (١) إذ قال القاتل: يا رسول الله وعمن قبله من الناس، وأخذ في خطبته [ثم قال الثانية والله ما قال الذي قال إلا تعوذًا من القتل، فأعرض عنه رسول الله على وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته [ثم لم رسول الله على وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته] قال: ثم لم رسول الله على وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته] قال إلا تعوذًا من بصبر أن قال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذي قال إلا تعوذًا من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «القري»، والمثبت هو الصواب، والمقرئ هو: أبو عبد الرحمٰن عبد الله بن يزيد المقرئ من الحفاظ الثقات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أثبت مني وأدعى»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

القتل، فأقبل عليه رسول الله [٢/ل٤٨٩] ﷺ تُعرف المَساءة في وجهه ثم قال: «إن الله ﷺ أبى على من قتل مؤمنًا» قالها ثلاثًا (١٠).

المجمد بن علي بن زيد، حدثنا القعنبي، حدثنا سليمان، عن حميد بن هلال قال: «أتينا أبا العالية...» فذكر بإسناده عن النبي عليه نحوه (٢). حديث المقرئ (٣) أتم (٤).

۱۹۳۳ ـ أخبونا معاذ بن المثنى ومسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس بن عبيد من عن حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، عن مالك بن عقبة أو عقبة بن مالك  $^{(7)}$  قال: «كنا في سرية فصبحنا أهلها فند  $^{(8)}$  رجل منهم فند له رجل آخر فقال: إني مسلم، فقتله، فبلغ النبي رجل فغضب

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٤٠٨)، والبيهقي في الكبرى (١٨٢٧٢) من طريق شيخ المصنف به.

أخرجه النسائي في الكبرى (٨٨٤٨) من طريق أبي نعيم عن سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حديث القعنبي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المعدي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) سليمان هو: ابن المغيرة، وطريق القعنبي لم أقف عليه، لكن رواه عن سليمان بن المغيرة جماعة منهم بهز وأبو النضر عند أحمد (٢٢٤٩٠)، وشيبان بن فروخ عند أبي يعلى (٢٨٢٩)، وأبو نعيم الفضل بن دكين عند النسائي في الكبرى (٨٥٣٩)، وشبابة بن سوار عند ابن أبي شيبة في مسنده (٢٥٣٦)وعبيد الله بن عبد المجيد عند الروياني (١٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عبد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) هكذا جاء الشك في الرواية، والصواب عقبة بن مالك لا محالة، وقد قال ابن قانع: «وهذا بلا شك عقبة بن مالك».

<sup>(</sup>٧) كل الروايات «فشذ». وإن كان معنى (ندًّ) أي: ذهب مفردًا، وهو معنى صحيح، لكن لم تثبت به الرواية فيما وقفت عليه والله أعلم.

فقال: «ما بال الرجل يقتل الرجل بعد أن يقول: إني مسلم»، فقام ذلك الرجل وكان في ناحية فقال: يا رسول الله، إنما كان متعوذًا، فقال بعده نحوه فأعرض عنه فقال: «إن الله الله البي على من قتل مؤمنًا!» قالها [مرتين](۱)(۱).

۱۹۳۴ \_ أخبرنا معاذ، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا يونس بن عبيد بهذا الإسناد مثله (۳).

المحمود بن أحمد الحصيري، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا المؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن بشر<sup>(3)</sup> بن عاصم، عن عقبة بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «عقوبة هذه الأمة السيف»<sup>(0)</sup>.

عبد الله بن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الله بن شيرويه، حدثنا البحارود قالا: عبد الصمد بن عبد الحارث (ح) وحدثنا ابن خزيمة وابن الجارود قالا: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا سليمان بن المغيرة،

<sup>(</sup>۱) في المسند: «ثلاث مرات».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع في الصحابة (٢/ ٢٧٤) من طريق صالح بن حاتم عن يزيد بن زريع به.

وأخرجه أحمد في المسند (١٧٠٠٩)، والحاكم (٤٨) حماد بن سلمة عن يونس به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغوي في معجم الصحابة (٥/ ٢٤٥)، وابن قانع (٣/ ٤٧) من طريق صالح بن حاتم عن يزيد بن زريع به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نصر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ١٥٩) من طريق محمود بن غيلان به. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩١٧)، وفي السُّنَّة (١٢٠٣)، والديات (ص١٥) من طريق حماد بن سلمة به.

حدثنا حميد بن هلال، عن بشر بن عاصم، عن عقبة بن مالك \_ وكان من رهطه \_ قال: «بعث رسول الله على سرية فسلح (۱) رجل سيفًا فلما رجع، قال: ما رأيت مثل [ما لامنا] (۲) رسول الله على وقال: [أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض لأمري، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟] (۱) (۱).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «فسل»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أعجزت أن أضرب رجلًا بأمر فلم يمض لما أمره ويدعوه» والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٧٤٠) عن إسحاق بن راهويه به. وأخرجه أبو داود (٢٦٢٧)، وأحمد في المسند (١٧٠٠٧)، والحاكم (٢٥٣٩) عن عبد الصمد، به.



النبي على عالى عن عمرو بن مرزوق، أخبرنا عمران، عن قتادة، عن نصر (١) بن عاصم، عن معاوية الليثي، أن النبي على قال: «يصبح الناس مجدبين؛ فيأتيهم الله قال برزق من عنده؛ فيصبحوا مشركين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا»(٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «نضر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٤٣٠)، برقم: ١٠٤٣) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٠٧٢) من طريق شيخ المصنف به.

وأخرجه الطيالسي في مسند (١٥٥٣٧) عن عمران القطان.



(۱) عبد الله بن غنام، حدثنا ابن نمير قال: مات (۱) عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة بطريق البصرة عاملا (۲) لعمر، يكنى (۳) بأبى عبد الله (٤).

۱۹۳۹ \_ قال أبو يحيى (٥) الساجي: حدثنا محمد بن ميمون المكي، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا شعبة، عن إسحاق (٢)، عن قيس بن أبي حازم، عن عتبة بن غزوان قال: «صحبت رسول الله على وأنا سابع سبعة وليس معنا طعام إلا ورق السَّمُر (٧)... (٨) يحدثني وما منا أحد اليوم إلا وهو أمير» (٩).

(١) ساقطة من الأصل وأثبتناها من تاريخ مولد العلماء.

(٢) في الأصل «عامل» والمثبت من تاريخ مولد العلماء.

(٣) في الأصل: «بكتاب»، والمثبت هو الصواب.

(٤) أخرجه محمد بن عبد الله الربعي في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (١٠٢/١).

(٥) سقط من الأصل، والمثبت هو الصواب.

(٦) الصواب: أبي إسحاق، كما في المعرفة وغيرها من مصادر التخريج، وأيضا فأني لم أجد من اسمه إسحاق في الرواة عن قيس بن أبي حازم.

وهو: أبو إسحاق السبيعي.

(٧) الصواب: الشجر. كما في مصادر التخريج، فلم يذكر واحد ممن خرجوا الحديث «السمر» هذا.

(٨) بياض بالأصل.

(٩) أخرجه الطبراني في الكبير (١١٦/١٧)، برقم: ٢٨٥) من طريق الساجي عن محمد بن ميمون المكي لكن صحف إلى محمد بن منصور الجواز والصواب محمد بن ميمون البزاز.

قرة (۱) بن خالد السدوسي، حدثنا إسحاق، أخبرنا الملائي حدثنا قرة قرال بن خالد السدوسي، حدثني حميد بن هلال، حدثنا خالد بن عمير قال: «خطبنا عتبة بن غزوان [حين أمر] (۲) بالبصرة فقال: ألا إن الدنيا قد آذنَت بصرم وولَّت حذاء، إنما بقي منها صبابة كصبابة [الإناء، ألا وإنكم في دار] (۱) يتحولون تحتها، [فانتقلوا بخير] ما حضرتكم، إني أعوذ بالله أن أكون [في نفسي عظيما وعند الله صغيرا] وإنكم والله التبلن بالأمراء] (۱) بعدي، قال حميد: فبلوتهم بعده وإنه والله ما كانت [بوة قط إلا نسخت] (۱) حتى يكون ملكًا [وجبرية، ولقد رأيتني] (۱) سابع سبعة مع رسول الله على ما لنا طعام إلا ورق الشجر قد قرحت أشداقنا فوجدت ثوبًا فشققته نصفين فأعطيت سعد بن مالك فليس أحد من تلك السبعة اليوم هو حي إلا أمير مصر من [الأمصار] (۱) وتعجبنا بالحجر يلقى من رأس جهنم فيهوي سبعين خريفًا حتى يبقى في أسفلها، والذي يلقى من رأس جهنم فيهوي سبعين خريفًا حتى يبقى في أسفلها، والذي نفسي بيده [لتملأن] (۱) يعني جهنم أفعجبتم، وإن ما بين مصراعين من

وذكر رواية محمد بن ميمون المكي ذكرها ابن أبي حاتم في العلل (٥/ ٨٤).
 والحديث في مسلم (١٤/ ٢٩٦٧).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل والمثبت من أمالي ابن بشران.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من أمالي ابن بشران.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من الأمالي.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من الأمالي.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمثبت من الأمالي.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمثبت من الأمالي.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل، والمثبت من الأمالي.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، والمثبت من الأمالي.

<sup>(</sup>١٠) بياض بالأصل، والمثبت من الأمالي.

مصاريع الجنة أربعين سنة، وإنه ليأتي عليها يوم وليس فيه باب إلا وهو كظيظ (١)(٢).

**١٦٤١** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا معاذ بن هشام، أخبرني أبي، عن قتادة قال: «ذكر لنا أن عتبة بن غزوان \_ وكان من أهل بدر \_ استعمله عمر [٢/ل٤٩] بن الخطاب على البصرة، فخطب فحمد الله وأثنى عليه فقال: إن الدنيا قد آذنت بصرم... فذكر نحوه، قال: وبلغنا أن الحجر رمي من رأس جهنم، قال: وبلغنا أن مصراعين وهو كظيظ من الزحام (٣)(٤).



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من الأمالي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بشران في أماليه (٤١٠) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرخام»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.



١٦٤٢ \_ حدثنا محمد بن أيوب والحسن بن أحمد الكِرماني، وموسى بن هارون والكُدّيمي ومحمد بن يعقوب الكرابيسي قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، حدثنا أبو معشر البراء، حدثني صدقة بن طَيسَلَةً، حدثني معن بن ثعلبة المازني والحي بعدُ قال: حدثني الأعشى المازني قال: «أتيت النبي على فانشدته:

يا مالك الملك وديان (١) العرب إني لقيت ذِربةً (٢) من الذِّرب وغدوت أبغيها الطعام في رجب فخلفتني (٣) بنزاع و[حرب] أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن (٤) شر غالب لمن غلب

قال: فجعل النبي ﷺ يتمثل بها ويقول: «وهن (٥) شر غالب لمن غلب»<sup>(۲)</sup>.

١٦٤٣ ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إبراهيم بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ورايات»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ذريبة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فجعلتني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وهو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وهو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي الكبري (٢١١١٥) من طريق محمد بن أيوب ومحمد بن يعقوب الكرابيسي به. وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٦٥) عن موسى بن هارون، به.

عرعرة، حدثني يوسف بن يزيد أبو<sup>(۱)</sup> معشر البراء، حدثني صدقة بن طيسلة المازني، حدثني أبي، والحي<sup>(۲)</sup> بعد، عن أعشى بن مازن قال: «أتيت النبي على فأنشدته: يا مالك الناس وديان العرب...»<sup>(۳)</sup> ثم ذكر باقى الحديث.



(١) ساقطة من الأصل والصواب كما أثبتنا؛ فإن أبا معشر البراء هو: يوسف بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «والحر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف في منازل الأشراف (٤١٠)، وابن منده في الصحابة (ص٢٠١) عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة، به.



ألا لي الويل على محمد قد كنت في حياته بمقعد أنام ليلي آمنًا إلى الغد»(١)



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في تاريخه معلقًا عن محمود بن غيلان (1.87)، وابن سعد في الطبقات (1.97) عن وهب، والبغوي في الصحابة (1.97)، ومن طريقه أبو نعيم في الصحابة (1.97) من طريق علي بن مسلم، وابن بشكوال في غوامض الأسماء (1.87) من طريق جعفر بن مكرم أربعتهم عن وهب بن جرير به.



معتمر بن سليمان ويزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق أنهما حدثاه جميعًا عن النهدي، عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق أنهما حدثاه جميعًا عن النبي على أنه قال: «لما نزلت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ الشعراء: ١٢١٤] صَعِد النبي على جبل فصَعِد على أعلاه حجرًا ثم قال: «[يا](١) بني عبد مناف، إني نذير لكم، مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الغَشْي فخشيهم على أهله؛ فذهب في أثرهم فخشي أن يسبقوه إلى أهله فجعل ينادي: يا صباحاه الله المهاه المنافقة المنا

المجاد عفر الحصيري (٣)، حدثنا أبو مسعود الجَحْدَري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا التيمي، عن أبي عثمان، عن زهير بن عمرو وقبيصة بن مخارق قال: «لما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(١) سقط من الأصل وأثبتناه من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٧) عن أبي كامل الجحدري عن يزيد بن زريع. وسليمان التيمي هو: سليمان بن طرخان.

<sup>(</sup>٣) الظاهر وقوع تصحيف؛ فإني لم أجد من روى عن أبي مسعود من اسمه جعفري الحصيري، وإنما يروي عنه جعفر بن محمد الفريابي.

<sup>(</sup>٤) لم أجده من حديث بشر عن التيمي، لكن رواه عن التيمي جماعة منهم يزيد بن زريع عند مسلم (٣٥٣/ ٢٠٧)، ومحمد بن أبي عدي عند أحمد (١٥٩١٤)، =

**١٦٤٧ \_ حدثنا** جعفر، حدثنا بكر بن خلف، حدثنا معتمر، عن أبيه بهذا الإسناد نحوه (١).

۱٦٤٨ \_ حدثنا يزيد بن البحدري، حدثنا يزيد بن ربع، حدثنا سليمان... نحوه (٢).

1789 \_ حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن قبيصة [و]<sup>(٣)</sup> زهير بن عمرو قال: «لما نزلت ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ اللَّقَرَبِيكَ ﴿ الشعراء: ٢١٤] صعد النبي ﷺ [رضحة رضمة]<sup>(٤)</sup> من جبل على أعلاها حجرًا فجعل ينادي: «يا بني عبد مناف، إنما أنا نذير، وإنما مثلي ومثلكم كرجل رأى [عدوًًا]<sup>(٥)</sup> فذهب.[يربأ]<sup>(٢)</sup> أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي ويهتف: يا صباحاه»<sup>(٧)</sup>.

معالم عدانا عبد الواحد بن غياث، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن

= ويحيى القطان عند النسائي في الكبرى (١١٣١٥)، وعيسى بن يونس عند ابن منده في الإيمان (٩٥٦).

<sup>(</sup>۱) لم أجده من حديث بكر بن خلف، لكن رواه عن المعتمر جماعة منهم عبد الله بن معاذ عند الطبراني في الكبير (۱۸/ ۳۷۶)، ومحمد بن عبد الأعلى عند ابن منده في الإيمان (۹۰٥).

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حديث أبي مسعود الجحدري، وإنما الموجود من حديث أبي كامل الجحدري وهو رواية مسلم كما سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن».

<sup>(</sup>٤) الصواب: «رقمة» كما عند أحمد. (٥) تكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٦٠٥)، ومن طريقه أبو عوانة (٢٦٦) عن يحيى بن سعيد القطان به.

نعيم، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة عن قومي فقلت: يا رسول الله، إني حملت حمالة قومي فأعني فيها، فقال النبي على: «بل نحملها عنك هي لك في الصدقة» ثم قال: «يا قبيصة، المسألة لا تحل إلا من إحدى ثلاثة: رجل حمل حمالة عن قومه فسأل حتى [يصيبها ثم يمسك](۱)، ورجل أصابته جائحة فسأل [يصيب سدادا من عيش أو قال قواما من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة شديدة فقام](۲) ثلاثة نفر من ذوي الحجا من قومه [فقالوا قد أصابت فلانا فاقة أو حاجة شديدة فسأل](۱) حتى إذا أصاب سدادًا أو قوامًا أمسك، وما سوى ذلك يا قبيصة من المسألة سحت»(٤).

1701 \_ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أنا حماد بن زيد، عن هارون بن رياب قال إبراهيم \_ وكان هارون يعد من الأبدال \_ حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن المخارق الهلالي (٥) قال: تحملت حَمالة؛ فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»، ثم قال: «يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: [٢/ل٤١] رجل تحمل حمالة (٢) فحلت له المسألة حتى يصيبَها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من مسند الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من مصادر التخريج إذ لا يستقيم السياق بدونه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من مصادر التخريج إذ لا يستقيم السياق بدونه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (١٤٢٤)، والحارث بن أبي أسامة (زوائد/٣٠٦) عن حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل والمثبت من صحيح مسلم.

قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم (١) ثلاثة من ذي الحجا من قومه (٢) لقد أصابت فلانًا فاقة؛ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش \_ أو قال: سدادًا من عيش \_؛ فما سواهن من المسألة \_ يا قبيصة \_ سحت يأكلها صاحبها سحتًا» (٣).

المحدد بن أبي بكر ـ المحدد ومحمد بن أبي بكر ـ واللفظ لابن أبي بكر ـ حدثنا حماد بن زيد، حدثنا هارون بن رئاب (٤)، حدثني كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق، عن النبي المحدد نحوه (٥).

المحدد، حدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن هارون بن رئاب (٢٠)، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة نحوه عن النبي عليه (٧٠).

170\$ \_ أخبرنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن هارون بن رئاب<sup>(۸)</sup>، عن كنانة بن نعيم قال: «كنت جالسًا عند قبيصة بن مخارق إذ جاءه نفر من قومه [يستعينون]<sup>(۹)</sup> في نكاح رجل من قومه؛ فأبى أن يعطيهم شيئًا فانطلقوا من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقول»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «بعد»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٤٤) عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ذباب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (٢٣٢٧) عن شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ذباب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن خزيمة (٢٣٥٩) عن علي بن حجر، وأحمد في المسند (٢٠٦٠١) عن إسماعيل.

وأيوب هو: السختياني. وإسماعيل هو: ابن علية.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «رياب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) في الجامع لمعمر «يستعينونه».

عنده، قال كنانة: فقلت له: أنت سيد قومك أتوك يسألونك فلم تعطهم شيئًا، فقال: [لو عَصَبه بقدِّ حتى يَقحَلَ لكان خيرًا له من أن يسأل مثل هذا] (١)، وسأخبرك عن ذلك: إني تحملت حمالة في قومي فأتيت النبي ﷺ...» فذكر نحوه (٢).

**1٦٥٠** عدثنا أبو صالح أحمد بن منصور ـ من أهل مرو  $_{(7)}^{(7)}$ , حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا شعبة وسفيان بن عيينة وحماد نحوه  $_{(2)}^{(3)}$ .

المحالا حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، عن عوف، عن حيان (٥)، عن قطن بن قبيصة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن العيافة والطِّيرةَ من الجبت» (٢).

الم الم الم الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا معمر، عن عوف (٧) العبدي \_ يعني: الأعرابي عن حيان (٨)، عن قطن بن قبيصة، عن أبيه، أن النبي على قال: «إن العيافة

<sup>(</sup>١) في الجامع: «أما في هذا فلا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه معمر في الجامع (٢٠٠٠٨) عن هارون بن رئاب.

<sup>(</sup>٣) يظهر أن سقطًا وقع هنا، فأحمد بن منصور بن راشد الحنظلي أبو صالح توفي سن ٢٥٨هـ. أي قبل ولادة دعلج بعام، فلا شك بينه وبين أحمد بن منصور رجل أو أكثر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٥٩١٦) عن ابن عيينة، ولم أجده من حديث شعبة.

<sup>(</sup>٥) فالأصل: «حبان»، والمثبت هو الصواب، وحيان هو: حيان بن عمير كما صرح به عند القاسم بن سلام في غريب الحدث (٣/ ١١٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان (٦١٣١) من طريق إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن زيد. وعوف هو: عوف الأعرابي.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «عون»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «حبان»، والمثبت هو الصواب.

## والطَّرقَ والطيرة من الجبت»(١).

المبارك، عن عوف، حدثني حيان (٢)، عن قطن بن قبيصة، أنه حدثهم المبارك، عن عوف، حدثني حيان (٢)، عن قطن بن قبيصة، أنه حدثهم أن قبيصة حدثه قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» (٣).

المبارك ومروان بن معاوية، عن عوف بإسناده مثله (٤).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا المعتمر بن سليمان سمعت عوف بن أبي جميلة يحدث: حدثني حيان (٥) عن قطن بن قبيصة، عن أبيه، عن رسول الله على قال: «إن الطرق والطيرة والعيافة من الجبت». قال عوف: وقال ابن سيرين: الجبت والطاغوت أحدهما الكاهن والآخر الساحر(٢).

**١٦٦١** ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، سمعت عوفًا (٧) بهذا نحوه (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٥٠٢) عن معمر، ولم أجده عند أحمد في

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حبان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) يأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٧٠٩١) لكن قال: عن ابن أبي داود عن الحماني عن مروان بن معاوية عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حبان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٢١٨) عن إسحاق بن إبراهيم. ولم يذكر قول ابن سيرين.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «عون»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) لم أجده من حديث إسماعيل بن إبراهيم عن عوف.

**١٦٦٢** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر، حدثنا عوف... بهذا الإسناد مثله. قال: والعيافة: الزجر، والطرق: الخط<sup>(۱)</sup>.

۱۹۹۳ \_ حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن قبيصة حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن قبيصة البجلي: أن الشمس انكسفت فصلى رسول الله ﷺ ركعتين (۲)(۳) حتى تجلّت، ثم قال: «إن الشمس والقمر لا يُكسفان لموت أحد، ولكنهما خُلقان من خلق الله، يُحلِث الله في خلقه ما شاء، وإن الله ﷺ إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له؛ فأيهما خسف فصلوا حتى ينجلي [و](٤) يُحدث الله أمرًا» (٥).

ابن خزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام بهذا الإسناد مثله (٦).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (٥٤٤٢) (٣/ ٩٧٤) عن أحمد بن منصور المروزي عن النضر بن شميل. وإسحاق هو: ابن راهويه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ركوعين»، والمثبت هو الصواب كما في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) في المجتبى: «أو».

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في المجتبى (١٥٠٣) وفي الكبرى (٢٠٦٥) عن محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن خزيمة في صحيح (١٤٠٢) عن محمد بن بشار.



1770 ـ أخبرنا عمرو بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن رجل من قومه (۱) يقال له أُبَيُّ بن مالك أنه سمع النبي على يقول: «من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله وأسحقه»(۲).

المجالا ـ [٢٩٢٥/٢] حدثنا موسى بن هارون وأبو أحمد بن عبدوس قالا: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت زرارة يحدث، عن رجل من قومه من بني عامر يقال له أُبَيُّ بن مالك أنه سمع النبي ﷺ. . . فذكر نحوه ".

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قوم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٦٧) عن حبيب بن الحسن عن حفص بن عمر السدوسي.

والطيالسي في مسنده (١٤١٨) عن شعبة.

وعاصم هو: ابن علي بن عاصم الواسطي.

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٥/ ٤٧٥): «رواه أبو داود الطيالسي واللفظ له، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى وأحمد بن حنبل، ورواته ثقات».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجعد في مسنده (٩٥٥) عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٤٤) عن عثمان بن عمر.

الله: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت زرارة علا: حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت زرارة يحدث عن رجل من قومه من بني عامر يقال له أبي بن مالك أنه سمع النبي على . . . فذكر نحوه (١).

ابن المبارك، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله وأسحقه»(٢).

الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثني محمد بن عمر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة بهذا نحوه ( $^{(n)}$ ). وقال يحيى: شعبة مالك بن عمرو.

الالا ـ أخبونا يوسف القاضي، حدثنا<sup>(3)</sup> محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثني علي بن زيد بن جدعان، عن زرارة بن أوفى، عن مالك بن<sup>(6)</sup> عمرو أو عمرو بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضم

<sup>=</sup> والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية، ترتيب القاضي محيي الدين العبشمي (١٩٨٨) من طريق ابن أبي عاصم عن عمرو بن مرزوق. ووقع عنده: «ابن أبي مالك» بدل «أبي بن مالك» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) سبق هذا الحديث برقم (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) لم أجده وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (١٩٠٢٧) عن محمد بن جعفر. والظاهر سقوط راو أو أكثر من أول الإسناد؛ فإن محمد بن جعفر هو: غندر وهو من طبقة شيوخ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «ابن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «مالك»، والمثبت هو الصواب.

يتيمًا بين أبويه أو أبوين مسلمين حتى يستغني فقد أوجبت له الجنة البتة»(١).

۱۹۷۲ \_ حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن زرارة بن أوفى، عن مالك بن عمرو القشيري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أعتق رقبة مسلمة فهي [فداؤه](۲) من النار(۳) عظم من عظامه محرَّره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحدَ والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله، ومن ضم يتيمًا بين أبوين مسلمين (٤) إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة»(٥).

ابن زید الصائغ، حدثنا سعید عن (۲) هشیم، أخبرنا علي بن زید، عن زرارة بن أوفی، عن مالك بن الحارث قال: سمعت رسول الله علي يقول: «من ضم يتيمًا بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة، ومن أعتق امرأً مسلمًا كان [فكاك](۷) فكاكه من النار [یجزئ](۸) كل عضو منه (۹)»(۱۰).

١٦٧٤ ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٦٩)، ومكارم الأخلاق (١٠٨) عن معاذ بن المثنى عن محمد بن كثير.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في المسند «قال عفان: مكان كل»

<sup>(</sup>٤) زاد هنا في المسند «قال عفان».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١٩٠٣٠)

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>V) مقحمة. (A) عند الطبراني «يفدي».

<sup>(</sup>٩) زاد عند الطبراني هنا قوله: «عضوا منه».

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٧٠) من طريق أبي الربيع الزهراني عن هشيم.

١٦٧٥ ـ حدثنا الله عن علي بن زيد بن جدعان، عن زرارة بن أوفى، جرير، حدثنا شعبة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن زرارة بن أوفى، عن أبي مالك وابن مالك، عن رسول الله عليه قال: «من ضم يتيمًا بين أبويه مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني أدخله الله الجنة، ومن أعتق امرأً مسلمًا كان [فكاك] (٣) فكاكه من النار، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله) (٤).



<sup>(</sup>١) في المسند: «عن عمرو بن مالك أو مالك بن عمرو كذا قال سفيان».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١٩٠٢٦) عن وكيع.

<sup>(</sup>٣) مقحمة.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.



المسافر [الصيام] وشطر الصلاة، وعن الحبلى [و] المرضع المرضع المرضع المراك المرضع المرض المرض المرضع المرض المرضع المرض الم

المالا عدانا يوسف القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر وهو حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر وهو حي [أفلا تلقاه](١) [سمع](٥) منه الحديث قال: فلقيته؛ [فجثني](١) أن رسول الله على بعث [خيلا](١) فأغارت على إبلِ جار لنا [فذهب](١) بها [فذكر](٩) في ذلك[إما قال عمه](١٠) أو ذوا قرابة له قال: قدمت على

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والمثبت من ابن خزيمة.

<sup>(</sup>۲) عند ابن خزیمة: «أو».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٠٤٣) من طريق أبي عبيد الله عن سفيان.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من المعرفة.

<sup>(</sup>٥) الصواب: «فتسمع». كما في المعرفة

<sup>(</sup>٦) الصواب: «فحدثني». كما في المعرفة.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمثبت من المعرفة.

<sup>(</sup>٨) الصواب: فذهبت. كما في المعرفة

<sup>(</sup>٩) الصواب: فركب. كما في المعرفة.

<sup>(</sup>١٠)بياض بالأصل والمثبت من المعرفة.

رسول الله ﷺ [وهو يأكل، فقال: «هلم تغدى» قلت: إني صائم، قال: «هلم أحدثك عن ذلك؟ إن الله ﷺ وضع عن المسافر الصيام، وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع»](١)

قال الشيخ: لا أدري... (٢) قال: وكان إذا حدث هذا الحديث يتلهف ويقول: ألا كنتُ أكلتُ من طعام رسول الله عليه!

قال حماد: وحدثني عبد الله بن سوادة عن الشيخ نحو هذا الحديث  $^{(7)}$ .

۱۹۷۸ \_ حدثنا هشيم، حدثنا [٢/ك٥٤] أبو الربيع، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة ويزيد بن عبد الله بن الشخير، عن رجل من بني عامر: «أن رجلًا منهم أتى النبي وهو على بَكْرٍ له فنزل فدخل على النبي فوافقه يتغدى قال: فقال: «هلم»، قال: إني صائم، قال: «هُلُمَّ أُحدُّنُكُم عن الصوم». قال أبو قلابة في حديثه: قال رسول الله عن إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع»(٤).

1779 \_ أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي قلابة ويزيد بن عبد الله بهذا الإسناد نحوه (٥).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، وما بين المعكوفين مثبت من المعرفة.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٧١٨٦) عن حبيب بن الحسن عن يوسف بن يعقوب القاضي. ولم يذكر فيه قول حماد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٩٦) من طريق عبد الله عن خالد الحذاء، وقال فيه: «عن رجل» ولم يذكر أنه من بني عامر.

<sup>(</sup>٥) لم أجده وتقدم تخريجه.

ابراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن سعيد الجريري، عن أبي [العلاء](١)، عن رجل قال: «أتيت رسول الله ﷺ...» فذكره (٢).

المها \_ حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا الأوزاعي، حدثنا أبو قلابة حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو قلابة الجرمي<sup>(۳)</sup>، حدثني أبو أمية \_ أو قال: أبو المهاجر، عن أبي أمية \_ قال: قدمت على رسول الله على فقال لي: ننتظر الغداء، قلت: إني صائم، قال: «تعال أخبِرُك عن المسافر؛ إن الله على قد وضع عنه الصيام ونصف الصلاة» (٤٠).

۱۱۸۲ \_ حدثنا إسحاق بن أبي حسان الجوني (٥) قال: حدثنا هشام (٢)، حدثنا عبد الحميد (٧)، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثني أبو أمية قال: «قدمت من سفر على رسول الله ﷺ. . . » فذكر نحوه (٩).

١٦٨٣ \_ حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الجريري، حدثنا معاوية، عن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من شرح معانى الآثار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤٦٨) من طريق حماد عن الجريري.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحزامي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في السنن (١٧٥٣) عن أبي المغيرة عن الأوزاعي. ويحيى بن عبد الله هو: ابن الضحاك البابلتي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ونسيه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) هو: هشام بن خالد بن زيد.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الحميد بن محمود بن خالد السلمي الدمشقي.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) لم أجده من حديث عبد الحميد عن الأوزاعي، وسبق تخريجه.

يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن أبا أمية أخبره أنه أتى رسول الله عليه فقال: «أخبرك عن الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة»(١).

۱۱۸۴ \_ حدثنا موسى بن هارون [عن] (۲) شيبان، حدثنا أبانُ العطارُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أمية قال: «قدمت على النبي ﷺ...» ثم ذكر نحوه (۳).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٩١) من طريق عثمان عن معاوية.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والصواب إثباتها، فإن موسى بن هارون يروي عن شيبان بن فروخ، وكذا فإن شيبان بن فروخ يروي عن أبان بن يزيد هذا الحديث كما عند الطبراني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٩٠٦) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن شيبان. وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٧٥٣) عن شيبان عن أبان بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من المعرفة.

<sup>(</sup>٥) في المعرفة «أو».

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٣٢) عن حبيب بن الحسن عن يوسف بن يعقوب.

المدوسي، حدثنا عاصم [عن عمر (۱) بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم [عن أبي] (۲) هلال، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب ـ قال: «أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ...» فذكر مثله (۲).

۱۲۸۷ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا أبو هلال، عن عبد الله (٤) بن سوادة، عن أنس بن مالك \_ رجل من بني عبد الله بن كعب \_ فذكر نحوه (٥).

معاوية بن صالح، عن عصام بن يحيى، عن أبي أمية أخو بني جعدة معاوية بن صالح، عن عصام بن يحيى، عن أبي أمية أخو بني جعدة قال: كان رسول الله على يتغدى في السفر وأنا قريب منه فقال: «هلم»، فقلت: إني صائم، قال: «هلم أحدِّثْك ما للمسافر عند الله عن أمتي نصف الصلاة والصيام في السفر»(٢).

**١٦٨٩** ـ حدثنا مليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي قلابة، حدثني من كان يكتب معهم قال حماد: وأظن أنس بن مالك القشيري قال: «كانوا يختلفون في الآية فيقولون:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو بن عمرو» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الصواب: «بن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٣٢) عن حبيب بن الحسن عن عمر بن حفص السدوسي.

وعاصم هو: ابن علي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «محمد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١٩٠٤٧)، وابن أبي شيبة (٥٦٦) عن وكيع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدولابي (٩٩) من طريق شيخ المصنف به.

أَقْرَأُهَا رسول الله ﷺ فلانَ بن فلان فعسى أن يكون على رأس ثلاثة أميال من المدينة؛ فيرسل فيجيء فيقال له: أقرأك رسول الله ﷺ؛ فيقول: كذا وكذا؛ فيكتب ما قال»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ١٣٢).



بشار، أخبرنا عباد بن الليث [٢/ك٤٤] حدثنا عبد المجيد أبو<sup>(۱)</sup> وهب، بشار، أخبرنا عباد بن الليث [٢/ك٤٤] حدثنا عبد المجيد أبو<sup>(۱)</sup> وهب، قال لي العداء<sup>(۲)</sup> بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابًا كتبه إليَّ النبي عَلَيْهُ؟ قلت: . . . (۳)، قال: فأخرج لي كتابًا: «هذا ما اشترى العلاء بن هوذة من محمد رسول الله عليه اشترى منه عبدًا [وأمة (٤) . . . ولا خشية بيع المسلم] (٥)» (٢).

1741 \_ أخبرنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا وكيع، حدثنا عبد المجيد أبو عمرو، عن العداء (٧) بن خالد بن هوذة [قال: رأيت] (٨) رسول الله ﷺ في حجة الوداع يقول وهو قائم [في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العلاء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل. (٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) في الكامل: «أو أمة، شك عباد، لا داء له، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم».

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٢١٦) من طريق بندار به.

ثم قال بعده: «وعباد بن الليث هذا معروف بهذا الحديث، إذ لا يرويه غيره». وقال ابن عدي (٧/ ٢٨٢): «عباد بن الليث صاحب الكرابيس الذي يحدث عن عبد المجيد أبي وهب، عن العداء بن خالد بن هوذة؟... ليس هو بشَيءٍ». بتصرف.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «العلاء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل، والمثبت من السنن.

الركابين] (١): «أتدرون أي شهر شهركم هذا؟ أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ أتدرون أي بلد بلدكم هذا؟ فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: اللَّهُمَّ نعم، قال: «اللَّهُمَّ اشهد، اللَّهُمَّ اشهد» (٢).

المجاد حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا قيس بن حفص، حدثنا سليم بن الحارث \_ أخو خالد بن الحارث \_ ، حدثنا جهضم بن الضحاك الهُجَيمِيُّ قال: «مررت [بالزجيج] (٢) فرأينا به شيخًا فإذا هو العداء (٤) بن خالد قال: رأيت رسول الله على ، قال: قلت: صفه لي ، قال: كان حسن بيِّن السبلة ، قال: وكانت العرب وأهل الجاهلية يسمون اللحية: السبلة » (٥).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «بي الركنين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٣١٨) عن وكيع.أبو داود في السنن (١٩١٧) عن هناد وعثمان بن أبي شيبة عن وكيع.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من المجالسة وجواهر العلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «العلاء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٦٢١) عن أحمد بن عمار عن قيس بن حفص.



الدارمي، العرب العرب الدارمي، العرب الدارمي، العرب الدارمي، حدثنا الفضيل (۱) بن سليمان النميري، حدثني عائذ بن ربيعة بن قيس النميري، حدثني قرة بن دَعموص النَّميري قال: «أتيت أنا وعمي النبي عليه فقلت: يا رسول الله، هل لأمي فيها حق؟ فقال رسول الله عليه: «نعم ديته مائة من الإبل» (۲).

**۱۲۹۶** \_ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثني أحمد بن عمرو بن واصل بن سعد أبو سعيد، أخبرنا فضيل بن سليمان، بإسناد نحوه (۳).

1190 \_ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثني أحمد بن عمرو بن واصل، أنا [الفضل] بن سليمان النميري، عن عائذ بن ربيعة، عن قرة بن دعموص قال: أتيت النبي في خجة الوداع فقلنا: يا رسول الله، ما تعهد إلينا؟ قال: «أعهد إليكم أن تقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتحجوا البيت الحرام، وتصوموا شهر رمضان؛ فإن فيه ليلة خير من ألف شهر،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفضل»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦٥٦٨) من طريق أبي قلابة البصري عن قيس بن حفص الدارمي.

ويعقوب الفسوي في مشيخته (٥٥) عن قيس بن حفص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في الصحابة (٢/ ٢٦١) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٤) الصواب: الفضيل. كما في الشعب، وانظر التعليق على نحوه في الأحاديث السابقة.

وتحرموا دم المسلم وماله والمعاهد إلا بحقه (۱)... [ويعتصم] وتعتصموا بالله والطاعة (7).

المجمد بن أيوب، أخبرنا محمود بن غيلان، أخبرنا وهب بن جرير، ثنا. . . (3) قال: سمعت أعرابيًا في مكان أيوب (6) يقول: حدثني مولاي قرة بن دَعموص النميري، قال: «أتيت رسول الله عليه أوحوله الناس فجعلت أريد أن أدنو منه] (7) فلم أستطيع [فناديته] (٧) يا رسول الله استغفر للغلام النميري، قال: «غفر الله لك»، ثم بعث فجاء بإبل الصدقة فقال له رسول الله عليه: «أتيت بني عامر ونُمير بن عامر وعامر بن ربيعة، فأخذت جُلَّة أموالهم وتركت حاشيتَها [أرجع بما قال، والله للذي تركت أحب إليَّ من الذي أخذت] (٨)، فقال: يا رسول الله، اني سمعتك تذكر غزوًا فأخذت إبلًا حملًا تحمل عليها أصحابك و[تركها] (٩)، قال: فسمعتهم يسمون تلك الإبل

<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل، والظاهر من سياق الشعب عدم وجود سقط فالتبييض هنا سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) مقحمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٩٤٨) من طريق يحيى بن محمد بن يحيى عن أحمد بن عمرو بن واصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والظاهر أن الساقط هو: «جرير بن حازم» إذ مدار الحديث عليه كما ورد في كل المصادر التي خرجت الحديث، وكذا فإن ابنه جرير يروى عنه.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من مسند أحمد وغيره من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين من المسند واستقامة السياق تقتضيه.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>A) ما بين المعكوفين الصواب أن يوضع بعد قوله «تركبها» كما هو رواية المسند وبه يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٩) الصواب: «تركبها» كما في المسند.

## [المجهدات]<sup>(۱)</sup> المجاهدات»<sup>(۲)</sup>.

المهاد بن عمرو بن واصل، حدثني أحمد بن عمرو بن واصل، حدثنا فضيل بن سليمان، عن عائذ بن ربيعة بن (٣) قيس، عن علي بن [بجير] (٤) [عبد الله النميري] قال: أتيت النبي على فسمعته يقول: «المسلم أخو المسلم، إذا لقيه حياه بالسلام؛ فحياه بما حيا به، أو رد عليه ما هو خير منه، ولا يمنع من الماعون». قلت: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال: «الماعون في الحجر [و] (٢) الحديد والماء وأشباه ذلك» (٧).



<sup>(</sup>١) مقحمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٦٩٣) عن عفان عن جرير بن حازم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من معجم الصحابة لابن قانع (١/١٨٣).

<sup>(</sup>٥) في المعجم لابن قانع: «الحارث بن شريح النميري».

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٨٣) من طريق محمد النميري عن عائذ بن ربيعة.

وأخرجه البيهقي في الشعب (٧٢٤٨) من طريق عبد ربه بن خالد بن عبد الملك بن قدامة النميري عن أبيه عن عائذ بن ربيعة.

ولم يذكر أحد ممن خرج الحديث «ابن قيس» بين عائذ وعلي بن بجير.



۱۲۹۸ \_ حَدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا محمد بن سنان العوقي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بُديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة (۲) الفجر قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيًا؟ قال: «كنت وآدم بين الروح والجسد» (۳).

1799 ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا بُديل بن ميسرة بإسناده نحوه مثله (٤).

• ۱۷۰۰ \_ حدثنا [۲/له٤٥] [یحیی بن] أحمد بن زیاد الهروی، حدثنا یحیی بن معین، حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدی، عن منصور بن سعد، عن بدیل بن میسرة، عن عبد الله بن شقیق، عن میسرة (۲) الفجر قال: قلت: یا رسول الله، متی کنت نبیًا؟ قال: «وآدم بین

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بسرة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بسرة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٧٧) عن فهد عن محمد بن سنان العوقي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الآجري في الشريعة (٩٤٥) من طريق هارون بن عبد الله البزاز عن شعيب بن حرب.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بسرة»، والمثبت هو الصواب.

## الروح والجسد»(١).

۱۷۰۱ \_ حدثنا أسلم بن سهل، حدثنا القاسم بن عيسى الواسطي، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن أبي الجدعاء قال: قال رجل: يا رسول الله، متى كنت نبيًّا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»(۲).

الله بن محمد الوراق، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن أبي الجدعاء، عن النبي ﷺ. . . مثله (٣).

**۱۷۰۳** ـ أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا أبو خزيمة، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، قال: قال رجل: يا رسول الله، متى كنت نبيًّا؟ قال: "إذ آدم بين الروح والجسد»(٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٣٤) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن معين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٢٦٠) عن هشيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٩٧٦) من طريق عبيد الله بن محمد عن حماد بن سلمة. وجعل ابن أبي الجدعاء هو السائل للنبي.

<sup>(</sup>٤) لم أجده من طريق سفيان، وقد تقدم تخريج الحديث. وسفيان هو: الثوري.



3.٧٠ ـ حدثنا محمد بن أيوب وأبو خليفة وابن سورة (١) قال: أخبرنا أبو الوليد، حدثنا عكرمة بن عمار، أخبرني الهرماس الباهلي قال: «أبصرت رسول الله على وأبي مردفي على جمل له وأنا صبي صغير؛ فرأيت رسول الله على يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى (٢).

الحضرمي أحمد بن المحقق الحربي، حدثنا الحضرمي أحمد بن إسحاق، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال: «رأيت رسول الله عليه يخطب» (٣٠).

١٧٠٦ ـ حدثنا عشمان بن عمر وابن مرزوق، أخبرنا عكرمة بن عمار، حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال: «رأيت النبي علي يخطب على ناقته يوم النحر»(٤).

١٧٠٧ \_ أخبرنا السدوسي وابن بيان المُقَدَّمي (٥) قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) ابن أيوب هو: ابن الضريس، وأبو خليفة هو: الفضل بن الحباب، وابن سورة . هو: محمد بن يعقوب بن سورة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٨٧٥) عن أبي خليفة. وأبو الوليد هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٢١٠) عن إسحاق الحربي.

<sup>(</sup>٤) لم أجده من حديث عثمان بن عمر ولا من حديث ابن مرزوق، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) لم يتبين لي من هو.

عاصم بن علي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني رجل من باهلة يقال له الهرماس بن زياد قال: «رأيت النبي ﷺ يخطب على راحلته العضباء يوم الأضحى وأنا مرتدفٌ خلف أبي»(١).

**١٧٠٨ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق المقدمي<sup>(٢)</sup>، حدثنا عكرمة بهذا نحوه<sup>(٣)</sup>.

١٧٠٩ \_ حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا يعيى بن الضريس، عن عكرمة بن عمار، عن الهرماس بن زياد قال: سمعت النبي على ناقة قال: «لبيك بحجة وعمرة معًا»(٤).

ابو محمد، عن عبد الله بن عمران بن علي ـ من أهل الري وأصله أصفهاني ـ حدثنا يحيى بن الضريس، حدثنا عكرمة بن عمار، عن الهرماس قال: [ردفت] (٥) . . . أبي فرأيت النبي على عمر وهو يقول: «لبيك بحجة وعمرة معًا» (٧) .

١٧١١ \_ حدثنا أبو عمرو الضبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۳۰٤۸) عن حبيب بن حسن عن عمر بن حفص السدوسي.

<sup>(</sup>٢) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٣) لم أجده، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٣٤) عن أبي مسلم الكشي. وسليمان بن داود هو: الشاذكوني.

<sup>(</sup>٥) في المسند «كنت ردف».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، وهو خطأ من الناسخ إذ ليس هناك ما يقتضي التبييض فالسياق ليس فيه سقط كما يتضح من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند (١٥٩٧١) من طريق عبد الله بن عمران عن يحيى بن الضريس.

عكرمة بن عمار، حدثنا الهرماس قال: «أتيت النبي عَلَيْهُ مع أبي وأنا غلام فمررت بين يديه لأبايعه فردني ولم يبايعني»(١).

**۱۷۱۲ \_ حدثنا** موسى بن هارون، حدثنا عثمان بن طالوت، حدثنا عبد السلام بن هاشم، حدثنا حنبل، عن الهرماس بن زياد قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي في نعليه» (٢).



(۱) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٦٥٦٠) من طريق أبي مسلم الكشي عن عمرو بن مرزوق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٩٤٤) عن محمد بن محمد التمار عن عثمان بن طالوت.

ثم قال: «لا يروى هذا الحديث عن الهرماس إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد السلام بن هاشم البزار».



الالا ـ أخبونا أبو مسلم الكجي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور من ثقيف ـ قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه ـ أن النبي على قال: «الوليمة [أول يوم](١) حق، والثاني معروف، وما سوى ذلك رياء وسمعة»(٢).



<sup>(</sup>١) سقط من الأصل وأثبتناه من معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في معجم الصحابة (٣٠٧٠) عن فاروق الخطابي عن أبي مسلم الكشى.



عفان، حدثنا [۲/۱۲۹۵] عفان، حدثنا الحسن بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا عفان، حدثنا قتادة، حدثنا [یزید بن عبد الله أخي مطرف] (۲)، عن أبي (۷)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زيد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو يعلى» والمثبت هو: أبو العلاء بن الشخير. كما صرح به في مسند أحمد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) الصواب: «تجدها فأنشدها». كما في المسند والسنن الكبرى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٩٩٠) عن محمد بن عبد الله بزيغ عن يزيد بن زريع.

وأحمد في المسند (٢٠٧٥٤) عن إسماعيل عن سعيد الجريري.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل والمثبت من معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «أبو»، والمثبت هو الصواب.

مسلم الجَذَمِيِّ، عن الجارود، عن النبي ﷺ قال: «ضالة المؤمن حرق النار»(١).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم، عن الجارود، عن رسول الله على قال: «ضالة المسلم حرق النار»(٢).

الالا عدثنا الله الكجي ويوسف قالا: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخير، عن أبي مسلم، عن الجارود قال: قال رسول الله عليه: «ضالة المسلم حرق»(٣).

**۱۷۱۸** \_ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا روح وأخبرنا ابن زيد<sup>(٤)</sup>، حدثنا سعيد قالا: حدثنا حماد بإسناده مثله<sup>(٥)</sup>.

المجاداً عمرو بن مرزوق، أخبرنا يوسف القاضي، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن عبد الله، عن الجارود العبدي أنه سأل النبي على عن إبل [عجاف<sup>(۲)</sup> [ضوال]<sup>(۷)</sup> [يرد]<sup>(۸)</sup> عليه قال: فقال رسول الله على: «ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار»<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٦٤٠) عن الحسين بن المثني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢١١٢) من طريق شعبة عن خالد الحذاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٧٥٨) عن سريج عن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن زيد الصائغ.

<sup>(</sup>٥) لم أجده لا من حديث روح ولا من حديث سعيد، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) عند الطبراني: «عجاب».

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمثبت من المعجم الكبير.

<sup>(</sup>۸) الصواب: «ترد» كما عند الطبراني.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني في الكبير (٢١١١) عن أحمد بن داود المكي عن عمرو بن مرزوق.

المبارك، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن الشخير، عن أبي مسلم الجَذَمي، عن عن خالد الحذاء، عن يزيد بن الشخير، عن أبي مسلم الجَذَمي، عن الجارود، عن النبي على قال: «ضالة المسلم حرق النار»(٢).

۱۷۲۲ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا حميد بن مسعدة (۳)، حدثنا خالد بن الحارث (ح) وثنا موسى، حدثنا إسحاق بن راهويه، أنا محمد بن بكر قالا: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود بن المعلى: «أن النبي على عن الشرب قائمًا» (٤).

المبارك العبسي، حدثنا خالد بن الفضل الأسفاطي، حدثنا عبد الرحمٰن بن المبارك العبسي، حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود بن المعلى: «أن النبي سلم، عن الجارود بن المعلى: «أن النبي سلم، عن الجارود بن المعلى: «أن النبي سلم، عن المبارود بن المعلى: «أن النبي الله عن الشرب قائمًا» أن النبي الله عن المبارود بن المعلى: «أن النبي الله عن السرب قائمًا» أن النبي الله عن المبارود بن المعلى: «أن النبي الله عن المبارود بن المعلى المبارود بن المعلى المبارود بن المبارود بن المبارود بن المعلى المبارود بن ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٦٤٣) من طريق إدريس بن جعفر العطار عن روح بن عبادة.

<sup>(</sup>٢) لم أجده من حديث ابن المبارك عن خالد، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مسعرة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في السنن (١٨٨١) عن حميد بن مسعدة. ثم قال: «هذا حديث حسن غريب، وهكذا روى غير واحد هذا الحديث، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود، عن النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) لم أجده، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٦٤٦) من طريق أبي خليفة عن عبد الرحمٰن بن المبارك عن سعيد عن قتادة، به. فالظاهر أن سعيد قد تحرف على الناسخ هنا إلى شعبة.

۱۷۲۴ محمد بن البن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا محمد بن بكر (۱)، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود قال: «نهى رسول الله عليه أن يشرب الرجل قائمًا» (۲).

المجالا حدثنا عبد الله بن محمد الوراق، حدثنا سويد (٣)، حدثنا على بن مُسهر، عن أشعث (٤)، عن ابن سيرين، عن الجارود قال: أتيت رسول الله على فقلت له: إني على دين؛ فإن تركت ديني و (٥) دخلت في دينك لا يعذبني الله (١) في الآخرة قال: «نعم» (٧).



<sup>(</sup>١) هو: البرساني أبو عثمان صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢١٢٣) من طريق محمود بن غيلان عن محمد بن بكر البرساني.

<sup>(</sup>٣) هو: سويد بن سعيد بن سهل الهروي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أشعب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل وأثبتناه من معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل وأثبتناه من معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٦٤٩) من طريق الحسن بن سفيان عن سويد.



الهيثم، حدثني عبد الله بن عبيد (١)، عن عديسة (٢) بنت أُهبان بن صيفي الهيثم، حدثني عبد الله بن عبيد (١)، عن عديسة (٣) بنت أُهبان بن صيفي قالت (٣) لما (٤) قدم علي بن أبي طالب البصرة جاء إلي أبي أبي أبي أب باب البيت فأخذ بعضادتي الباب فقال: السلام عليك ورحمة الله، قال: ألا تخرج فتعينني على هؤلاء القوم قال: بلى إن شئت، يا جارية ناوليني السيف؛ فناولته السيف فوضعه في حجره ثم قال: إن خليلي وابن عمك ﷺ أمرني إذا كان قتال بين اثنين من المسلمين أن أتخذ سيفًا من خشب فاستلَّ بعضه وهو في حجره، إن شئت جاريت معك بهذا، قال: لا حاجة لي فيك، وانصرف» (٢).

۱۷۲۷ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا نضر بن شميل، حدثنا عبد الله بن عبيد الله أن بنت أهبان بن صيفي \_ سماها غير النضر

<sup>(</sup>١) هو: الحميري المؤذن ثقة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «علي بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من المعجم الكبير وتحريم القتل.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل وأثبتناه من المعجم الكبير وتحريم القتل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٦٣) عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكشي عن عثمان بن الهيثم.

وعبد الغني المقدسي في تحريم القتل وتعطيمه (٧٣) أبي مسلم البصري عن عثمان بن الهيثم.

عُدَيسَةَ \_ أن أباها قدم عليه علي بالبصرة... ثم ذكر نحوه (١).

۱۷۲۸ \_ حدثنا إبراهيم بن يحيى بن حماد، حدثنا علي بن حُجر، حدثنا إسماعيل<sup>(۲)</sup>، عن عبد الله بن عبيد، عن عُديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري قالت: «جاء علي إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه فقال له: إن خليلي وابن عمك عهد إليَّ إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفًا من خشب فقد اتخذته ؛ فإن شئت خرجت به معك، قال: فتركه "".

1479 ـ حدثنا إبراهيم بن صالح، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثني عبد الله بن عبيد، عن عُديسة بنت أهبان بن صيفي حين حضر أبي الوفاة قال: لا تكفنوني في قميص في القصار فأتي به وعلقت بأبي بخيط فحيث قبض وغسل أرسلوا إلي إذ أرسل بالكفن؛ فأرسلت إليهم بالكفن قالوا: قميص، قلت: إن أبي قد نهاني في أن أكفنه في قميص مخيط، فقالوا: [٢/٤٧٧] لا بد منه، قالت: فأرسلنا إلى القصار ولأبي قميص في القصار فأتي به فذهبت به و[غلقت بابي وتبعته] فرجعت إلى منزلي والقميص في البيت قالت: فأرسلت إلى الذين غسلوا أبي فقلت: كفنتموه في قميصه؟ قالوا: نعم، قلت: هو هذا؟ قالوا: نعم» قلت.

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا النضر، حدثنا عنده عبد الله بن عبيد الحميري<sup>(٥)</sup>، حدثتني بنت أهبان<sup>(٢)</sup>: أن أباها كان عنده قميص من سبايب أم هو موافيه فلبسه فدنس فدفعناه إلى القصار ومرض

<sup>(</sup>١) لم أجده، وتقدم تخريجه. (٢) هو: ابن علية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في السنن (٢٢٠٣) عن علي بن حجر.

وإسماعيل هو: ابن إبراهيم بن عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٦٢) عن أبي مسلم الكشي عن عثمان بن الهيثم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الضمري»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وهبان»، والمثبت هو الصواب.

فمات في مرضه ذلك. . . ثم ذكر نحوه (١).

ا۱۷۳۱ \_ حدثنا بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي عمرو القيطي \_ قال موسى: اسمه عبد الله بن عبيد \_ عن بنت وهبان بن صيفي: «أن عليًا أرسل إلى أبي: ما يمنعك أن تخرج معي؟ قال: إن خليلي وابنَ عمك علي أخبر أنها ستكون فُرقة واختلاف، وأمرني أن أقعد وأجلس في بيتي. قالت: ونهاني أن نكفنه في قميص كان عنده فكفناه فيه فأصبحنا والله وهو على المِشجَبِ»(٢).

<sup>(</sup>١) لم أجده وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٢٨) عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة. لكن قال: «فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب» مكان قوله «اقعد واجلس في بيتي».

<sup>(</sup>٣) الصواب: وأمي. كما في معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

في أصحابي اختلافًا، فإن بقيت إلى ذلك اليوم فاجعل سيفك من عراجين» ثم أخرجت إليه سيفًا من عراجين فولى عني (١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۰۱۸) عن علي بن هارون عن موسى بن هارون، مختصرًا، وأخرجه بهذا اللفظ (٩٤٣) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن يحيى بن زهدم.



المجروب المحروب المحر

**١٧٣٤** ـ حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا محمد، حدثنا شعبة، سمعت خالدًا<sup>(٣)</sup> يحدث عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخِير، عن مُطرِّف بنِ الشِّخِير، عن عياض بن حمار، عن النبي رَالسُّخِير، وقال فيه: "ولا يكتم ولا يغيب؛ فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»(٤).

١٧٣٥ \_ حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا سعيد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عباد بن حماد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٦٧٥) من طريق خالد الحذاء عن أبي العلاء.

<sup>(</sup>٣) تكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٨٣٤٣) عن محمد بن جعفر عن شعبة.

الطيالسي في مسنده (١١٧٧) عن شعبة.

وأخرجه أبو داود (١٧٠٩) من طريق وهيب عن حالد.

والظاهر أن محمد الراوي عن شعبة هو: غندر، فإن أحمد يرويه عنه عن شعة.

عامر، عن شعبة، عن خالد بهذا الإسناد مثله(١).

**۱۷۳۱ \_ حدثنا** سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية، عن شعبة بإسناده نحوه (۲).

۱۷۳۷ \_ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف، عن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي عليه قال: «مَن الْتقط لُقَطة فليُشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربُّها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»(٤).

**۱۷۳۸** ـ أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا خالد الحذاء بإسناده نحوه (٥).

۱۷۲۹ من ابن زید الصائغ، حدثنا سعید حدثنا أبو شهاب (۲) من خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف عن (۸) عیاض بن حمار، عن النبي ﷺ... مثله (۹).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، أخبرنا أخبرنا الثقفي، أخبرنا عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٧١٦) عن يزيد بن سنان عن سعيد بن عامر.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، وتقدم تخريجه. (٣) هو: الحذاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٢١٧) من طريق مسدد عن خالد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) لم أجده وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد ربه بن نافع الكناني الحناط.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) لم أجده وتقدم تخريجه.

رسول الله على قال: «من أصاب لقطة فليشهد عدل [و] (١) أو ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب [فليعرفها] (٢) سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» (٣).

**١٧٤١** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، [٢/١٨٥] عن خالد الحذاء بهذا الإسناد مثله، ولم يقل سنة (٤).

النج الخبونا يوسف بن يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء عن (٥) عياض بن حمار، عن النبي علي أنه سئل عن الضالة قال سليمان: \_ وإنما يعني اللقطة \_، وقالا جميعًا: قال، فقال: «عرّفها، فإن وجدت ربّها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»(٢).

**١٧٤٣ \_ حدثنا** أحمد بن عمرو القطراني، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن أبي العلاء (١) يزيد بن عبد الله. . . (١) عن

<sup>(</sup>١) مقحمة.

<sup>(</sup>٢) الصواب: «وليعرفها». كما عند الطبراني.

<sup>(</sup>٣) اخرجه الطبراني في الكبير (٩٩٠) عن محمد بن إسحاق بن راهويه عن إسحاق.

والثقفي هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٤) لم أجده وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٠٧١) عن إبراهيم بن مرزوق عن سليمان بن حرب.

ولم أجده من حديث مسدد عن حماد.

<sup>(</sup>V) بعده في الأصل: « بن زياد، عن»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل.

عقبة، عن رجل آخر: أن مطرفًا حدثهم قال: سئل رسول الله عليه عن اللقطة فقال: «عرِّفها، فإن وجدتَ ربَّها، وإلا فاستمتع بها» (١).

المحام، حدثنا قتادة، عن العلاء بن زياد، وعن يزيد بن عبد الله [أخو همام، حدثنا قتادة، عن العلاء بن زياد، وعن يزيد بن عبد الله [أخو مطرف، و] (٢) عن عقبة وعن رجل آخر، أن مطرفًا حدثهم عن عياض بن حمار: أنه شهد خطبة النبي على قال: سمعته يقول: «الله الله أمرني أعلمكم ما جهلتم من دينكم يومَكم هذا، وأن كل مال [نحله] (٣) نحلتُه عبادي فهو [له] حلال) قال موسى: وذكر حديثًا فيه طول.

**۱۷٤۵** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا هدبة بن خالد<sup>(۲)</sup>، عن عبد الصمد، عن همام بإسناده نحوه<sup>(۷)</sup>.

المجالا محثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، عن قتادة، عن مطرف، عن عياض بن حمار، أن النبي على خطب ذات يوم فقال في خطبته: "إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم [مما] (١٠) علمني [في] يومى هذا: كل [ما] (١١) نحله (١١) نحلتُه عبادي حلال، وإنى خلقت

<sup>(</sup>١) لم أجده، وتقدم تخريجه. (٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) مقحمة.

<sup>(</sup>٤) الصواب: «لهم» كما في المسند.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١٨٣٤٠) عن عفان عن همام. ولم يذكر فيه: «وعن رجل آخر».

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار في مسنده (٣٤٩٠) عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل، وأثبتناه من المسند.

<sup>(</sup>١٠) الصواب: «مال» كما في المسند. (١١) مقحمة.

[عبادي] (١) [حنيفًا] (٢) كلهم، وإنهم أنتهم الشياطين اجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا [بي] (٣) ما لم أنزل به سلطانًا، ثم إن الله على نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب (٤) وحدثه بطوله.

الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثني يحيى بن الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثني يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة قال: مطرفًا... (٥) بهذا الحديث: (٦).

المه القاضي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعي، رفع الحديث قال: قال رسول الله علي الها المجنة ثلاثة: إمام مُقسِط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف مُتصدِّق»(٧).

المجالا عنور بن محمد القاضي وعبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن حكيم الأثرم (١)، عن الحسن (٩)، حدثني مطرف بن عبد الله بن الشخير، حدثني عياض بن حمار المجاشعي، عن

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٢) الصواب: «حنفاء».

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (١٧٤٨٤) عن يحي بن سعيد.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل. (٦) لم أجده وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>V) لم أجده من حديث محمد بن ثور عن قتادة، ويأتي تخريجه من حديث هشام عن قتادة، عند مسلم.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الأيوم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب.

رسول الله على أنه قال في خطبة خطبها: "إن الله نظر (۱) إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني؛ فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وقد أنزلت إليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه (۲) في المنام واليقظة (۳) ... وأنفق يُنفَق عليك، وابعث جيشًا نبعث (نا بخمسة أمثالهم، وقال: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق، وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له وهو فيكم تبع، لا يبغون أهلًا ومالًا، ورجل أسحاق: الذي به، والشنظير الفاحش ... وذكر الكذب والبخل. قال إسحاق: الذي ... (۲)(۷).

**۱۷۵۰ ـ حدثنا** جعفر، حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن مطرف نحوه (^).

**۱۷۵۱** ـ حدثنا جعفر، حدثنا إسحاق، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة، عن مطرف نحوه (۹).

القاضي، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا عمران، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من المسند.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل. (٦) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد في المسند (١٨٣٣٩) عن روح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (١٨٣٣٨) عن عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٢٨٦٥) من طريق محمد بن المثنى وأبي غسان عن معاذ بن هشام. وهشام هو: الدستوائي.

حمار قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يسبني قال: فقال رسول الله ﷺ: «المُستَبَّانِ شيطانان؛ يَتَهاتَرانِ ويَتَكاذبانِ»(١). [٢/ ١٩٩٥]

ابن شیرویه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر، حدثنا همام، حدثنا یحیی، عن قتادة، عن یزید بن عبد الله، عن عیاض بن حمار، عن رسول الله علیه قال: «المستبان شیطانان؛ یتکاذبان ویتهاتران» (۲).

المظلوم» (٣) عن يعقوب، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا عمران، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، أن النبي عليه قال: «المستبان ما قالا فهو على البادئ إلا أن يعتدي المظلوم» (٣).

**١٧٩٥ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا أبو عامر العَقَدي، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة بإسناده بمثله (٤٠).

المجانا عمرو بن مرزوق، حدثنا عمران، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعي، قال: أهديت لرسول الله ﷺ ناقة \_ أو قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٢٧) عن عمرو بن مرزوق. وعمران هو: القطان.

<sup>(</sup>۲) لم أجده، وقد أخرجه أحمد (۱۸۳٤۲) ولم يذكر يحيى بين همام وقتادة. وهمام هو: ابن يحيى فلعل تصحيفا قد حدث، وأن الصواب: همام بن يحيى عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه برقم (۱۷۳۷).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي في مسنده (١١٧٦) عن همام. وابن شيرويه لا يروي عن أبي عامر العقدي، فالظاهر سقوط راو بينهما، وربما كان الساقط هو: ابن راهويه.

هدية \_ قال: فقال لي: «أسلمت؟» قلت: لا، قال: «إني نُهيت عن زَبْدِ المشركين»، قال: فردها(۱).

المحمد بن علي بن شعيب، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي التياح، عن الحسن (٢)، عن عياض بن حمار أهدى إلى رسول الله عليه وهو مشرك فردها، وقال: «لا نقبل زبد المشركين». قال ابن عوف: فسألت الحسن ما الزَّبْدُ؟ قال: الرِّفَدُ (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٣٥٤) عن ابن أبي داود عن عمرو بن مرزوق.

وأخرجه الترمذي في السنن (١٥٧٧) من طريق أبي داود الطيالسي عن عمران. ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

ودعلج هو: ابن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمٰن، أبو محمد السختياني، الفقيه الثقة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٥٦٧) عن عبيد الله الأردني عن خلف بن هشام، ولم يذكر فيه قول عوف.



ما المود بن عامر، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن عامر، حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثني صعصعة عم الفرزدق قال: «قدمت على النبي على فسمعته يقول حدثني صعصعة عم الفرزدق قال: «قدمت على النبي على فسمعته يقول هذه الآية ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿ اللهِ مَا أَبِالِي أَلا أسمع عيرها، حسبي حسبي (١٠).

1**٧٠٩** \_ حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أمية [...] (٢) الفرزدق: وفد إلى النبي على فقال: أنا أعلم الناس بمحضر بأهلها الذي الأشد يحمل عليه، تميم والرأس فيه السمع والبصر... (٣) ولسانها أشد... (٤) فيها قيس فقال رسول الله عليه: «عبده» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢٠٥٩٤) عن أسود بن عامر.

والحسن هو: البصري.

<sup>(</sup>٢) سقط في الأصل، ولعل الصواب: «ثنا جرير بن حازم عن الحسن عن صعصعه بن معاوية» كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (٣٨٨١).

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.



بمصر، حدثنا حبان... (۱)، حدثنا غسان بن الأغر النهشلي، حدثني بمصر، حدثنا حبان... (۱)، حدثنا غسان بن الأغر النهشلي، حدثني [عمي زياد بن] (۲) بن حصين، عن أبيه أنه (۳) انطلق إلى المدينة في (٤) إبل له ثم أتى النبي عليه فقال: يا رسول الله قل لأهل الوادي (٥) يحسنون مخالطتي [فأمرهم فأعانوه حتى قضوا له حاجته] (٢)؛ [ثم قال له رسول الله ادنه] فأجرى يده على وجهه ودعا له (٨).

الالم حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبد الله بن معاوية الجُمَحي، حدثنا نعيم بن حصين السدوسي، حدثني عمي، عن جدي قال: أتيت المدينة والنبي عليه ومعي إبل فقلت: يا رسول الله مر أهل الغائط أن يحسنوا مخالطتي وأن يعينوني، قال: فقاموا معي، فلما بعت إبلي أتيت النبي عليه فقال لي: «ادنه»، فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرار (٩).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من معجم ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، ولا يستقيم السياق إلا بها.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، ولا يستقيم السياق إلا بها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الغائط»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقاموا معهدوا به أو ناصيته»، والمثبت هو الصواب كما عند ابن الأعرابي في معجمه.

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، والمثبت من معجم ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٢٨٧) من طريق أبي همام الخاركي عن غسان.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٥٦٠) عن موسى بن هارون.

## وقيل: عُطَارِد بن برز (۱)

**١٧٦٢ ـ حدثنا** أبو خالد عبد العزيز بن معاوية القرشي، حدثنا أبو عمر الضرير، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما أن تكون الذكاة إلا من اللَّبة والحلق، فقال: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» (٢).

**١٧٦٣** ـ حدثنا هشام بن علي السيرافي، حدثنا عبد الرحمٰن بن المبارك وحوثرة (٣) بن الأشرس العدوي والمغيرة بن بشر الشامي (٤) وهدبة بن خالد وكثير بن يحيى أبو مالك وعبد المؤمن بن عثمان أبو عبد الرحمٰن جار حماد بن سلمة، [عن حماد بن سلمة] (٥) حدثنا أبو العشراء الدارمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما أن يكون

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يرب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن (٢٨٢٥) عن أحمد بن يونس عن حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جرير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ونسيه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل والصواب إثباته؛ لأن هدبة بن خالد يرويه عن حماد بن سلمة ولم يرد عند أحد ممن خرج الحديث أنه رواه عن أبي العشراء، بل ذكر ابن عدي في الكامل (٣٦٣/٣) أن أبي العشراء هذا لم يرو عنه أحد سوى حماد بن سلمة. وكذا فإن عبد المؤمن بن عثمان يروي عن حماد بن سلمة كما في الجرح والتعديل (٢/٦٦). ومما يؤيد ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوله: قال عبد المؤمن قال حماد...

الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك». قال عبد المؤمن: قال حماد بن [٢/٤٠٠] سلمة، إنما يُحمل هذا على المُتَرَدِّي(١).

**١٧٦٤** ـ حدثنا أبو بكر السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا حماد (ح) وحدثنا الحصيري، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا حماد بن سلمة، حدثني أبو العشراء الدارمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فيم يكون الذكاة من الحلق واللبة؟ فقال: «لو طعنت فخذها أجزأ عنك»(٢).

**١٧٦٥** ـ حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عباد، عن سفيان قال: قال حماد: حملنا هذا الحديث على التردي<sup>(٣)</sup>.

حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن حماد بإسناده مثله (٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في المسند (١٥٠٣) عن هدبة بن خالد وحوثرة بن أشرس، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٦٥) من طريق عبد المؤمن بن عثمان مختصرًا. ورواه عن حماد بن سلمة جم غفير منهم الثوري ووكيع ويزيد بن هارون وعفان وابن مهدي وعلى بن الجعد وعبد الأعلى النرسي وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) لم أجده وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخليلي في الإرشاد (١٤٧) من طريق بكر بن الشرود عن سفيان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٩١٥) عن إسحاق بن منصور. والنسائي في الكبرى (٤٦٩٢) عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمٰن بن مهدي.



المجروب المعبة عن المعبة عن المعبة ا

**۱۷۱۸** \_ حدثنا ابن شیرویه، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت مطرفًا یحدث عن حکیم بن قیس بن عاصم، عن أبیه أنه أوصی بنیه... فذکر نحوه. قال: «فإني کنت أغاورهم» (٢).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٦١) عن عمرو بن مرزوق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦٣) عن هدبة بن عبد الوهاب عن النضر بن شميل.

١٧٦٩ ـ حدثنا أبو علي المجوز، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم: «أنه أتى النبي ﷺ فأسلم فأمره رسول الله ﷺ أن يغتسل بماء وسدر»(١).

الأغر<sup>(۲)</sup>، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: «أتيت النبي على أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر»<sup>(۳)</sup>.

**۱۷۷۱** \_ **أخبونا** محمد بن غالب، حدثنا أبو حذيفة [عن] بهذا الإسناد نحوه (٥٠).

المحمسي (٦) حدثنا الأحمسي بن هارون، حدثنا الأحمسي (٦)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه، أن جده: «أسلم على عهد النبي الله فأمره أن يغتسل بماء وسدر» (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸۲۲) من طريق أحمد بن عبيد الصفار عن الحسن بن سهل المجوز.

والأغر هو: ابن الصباح المنقري. وسفيان هو: الثوري.

<sup>(</sup>٢) هو: الأغر بن الصباح المنقري ثقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في السنن (٣٥٥) عن محمد بن كثير العبدي. لكن زاد فيه سفيان بين محمد بن كثير والأغر. والظاهر سقوطه هنا من قبل الناسخ.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، والصواب إثباتها فإن أبا حذيفة موسى بن مسعود يروي عن سفيان.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الدحسمة»، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۷) أُخرجه البيهقي الكبرى (۸۲۳) من طريق سعدان بن نصر عن وكيع. ولم يذكر «أبيه». وذكر ابن حجر في النكت الظراف (۸/ ۲۹۰) أن وكيعا أخرجه في مسنده عن سفيان، فقال: «عن خليفة، عن أبيه، عن جده».

**۱۷۷۳** \_ حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي أبو علي، عن قيس بن الربيع، عن الأغر، عن خليفة بن (١) حصين، عن جده قيس بن عاصم: «أنه أتى رسول الله على فأسلم فأمره رسول الله على فأسلم أن يغتسل بماء وسدر، [وأن يقوم بين أبي بكر وعمر ويعلمانه] (٢) (٣).

14٧٤ \_ أخبرنا أبو شعيب، حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن علي الحميدي (1) عن زياد بن أبي زياد، عن الحسن، عن قيس بن عاصم التميمي قال: أتيت رسول الله على فلما دنوت منه سمعته يقول: «هذا سيد أهل الوبر»، قال: فقلت له: أي المال الذي ليس علي فيه تبعة لضيف إذ [ضافني] (0) أو عيال إن كثروا؟ فقال: «خير المال [ثلاثون من الإبل (1) ... لأصحاب ثمانين إلا من أعطاني (٧) ... وأطرق (٨) ... وظهرها، ونحر (٩) ... وأطعم القانع والمعتر»، فقلت: يا

ولم أقف على من يسمى أو يكنى بـ «دحسمة» من الرواة.

<sup>(</sup>١) الصواب: «عن» كما عند الطبراني.

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني: «فاغتسل فأقيمت الصلاة فدخل بين أبي بكر وعمر، فقام بينهما».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٦٧) من طريق يحيى الحماني عن قيس بن الربيع.

<sup>(</sup>٤) كذا، ولم أقف على ترجمته، ولعل تصحيفًا وقع في الأصل.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من عند الطبراني.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل. (٧) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل. (٩) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>١٠) الصواب: «الأربعون، والأكثر الستون، وويل لأصحاب المائتين إلا من أعطى في رسلها ونجدتها، وأفقر ظهرا ونحر سمينها».

رسول الله لا يحل بالوادي الذي أكون به [لكثرة إبلي](١)، قال: «فكيف تصنع بالمنحر؟» قال: إني لأمنح في كل سنة مائة، قال: «فكيف تصنع بِالأَفْقَارِ؟» قال: إنى [لأفقر البَكْر الضَّرع والثلب المدبر] (٢)، قال: «فكيف تصنع [بالصروقة] (٣) بالطروقة؟» قال: [تغدو] (١٤) [لإبلى] (٥) وتغدوا الناس؛ فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب، قال: «فمالك أحب إليك أو مواليك؟» قال: بل مالى، قال: «فما لَكُ من مالِك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو عطيت فأمضيت، وما بقي [مال ما إلا فلمولاك](٢)» قلت: والله لئن أبقاني الله لأدعن عددها قليلًا. يقول الحسن: ففعل يَظْلَنُّهُ، فلما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال: يا بني اسمعوا مني، فلا أحد أنصح لكم مني، إن أنا مت فادفنوني في ثيابي [١/٥٠١] التي كنت. . . . (٧) فيها وأصوم، وادفنوني في مكانٍ لا يعلم بي أحد؛ فإنه قد كانت بيننا وبين بكر بن وائل حماشات في الجاهلية؛ فأخاف أن يدخلوها عليكم في الإسلام فيعيبوا عليكم دينكم؛ فانظروا أن تسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم؛ فيستسفه الناس كباركم ويهونوا عليهم، وعليكم باستصلاح المال فإنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم. قال: يقول الحسن: كَثَلَثُهُ، نصح في الحياة ونصح في الممات (^).

(١) بياض بالأصل، والمثبت من الطبراني.

<sup>(</sup>٢) الصواب: «لا أفقر الصغيرة ولا الناب المدبرة» كما عند الطبراني.

<sup>(</sup>٣) مقحمة.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من المعجم.

<sup>(</sup>٥) الصواب: «الإبل».

<sup>(</sup>٦) الصواب: «فلمواليك» كما عند الطبراني.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبراني في الكبير (AV۰) من طريق محمد بن يزيد الواسطي عن زياد الجصاص.

**١٧٧٥** ـ حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا وياد بن أيوب، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم (١)، عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي على عن الجِلْفِ؛ فقال: «ما كان من حَلِفِ الجاهلية فتمسكوا به، ولا حِلفَ في الإسلام»(٢).

المحاق بن راهویه، عن شعبة ونصر بن علي وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم أن قيس بن عاصم سأل رسول الله عن الحلف فقال: «لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية». وفي حديث [نضر بن أبي شيبة] (٣): «ولكن تمسكوا...(٤)» (٥).



<sup>=</sup> وزياد الجصاص هذا هو: زياد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اليوم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠٦١٣) عن هشيم.

ومغيرة هو: ابن مقسم الضبي.

<sup>(</sup>٣) الظاهر وقوع تصحيف وأن الصواب: «نصر وابن أبي شيبة».

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الطيالسي في مسنده (١١٨٠) عن جرير.
 وجرير هو: ابن عبد الحميد الضبي. كما نسبه الطيالسي.

## حديث أبي عبد الله الأسود بن سَريع عن النبي ﷺ وهو سعدي من بنى مرة بن عبيد

الهويه، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الأحنف بن واهويه، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود بن سريع، عن النبي قال: «أربعة يحتجون في القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أسمع، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والمبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني [بك](١) رسول [فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه](١) فيرسل أليهم رسولاً أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا»(٣).

۱۷۷۸ \_ حدثنا موسى بن هارون، سمعت إسحاق بن راهویه یحدث بحدیث أربعة یحتجون فلم أفهمه کما أرید. قال موسى: ثم رجع إسحاق عنه فحدثني من سمعه یحدث به بعد ذلك عن معاذ بن هشام، عن أبیه، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هریرة، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) عند إسحاق: «لك».

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من مسند إسحاق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٤١) عن معاذ بن هشام.

وهذا هو الصواب لم يذكر أحد علمناه أبا رافع في إسناد هذا الحديث (1).

۱۷۷۹ \_ حدثنا ابن شيرويه حدثنا (۲) إسحاق، أخبرنا عبد السلام بن حرب الملائي، حدثنا يونس وآخر سماه، عن الحسن، عن الأسود بن سريع قال: إنه أتى رسول الله على قال: يا رسول الله إني حمدت ربي بمحامد فقال: «إن الله يحب الحمد» ولم [يَستَنشِد] (۳)(٤).

المحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا معاذ بن هشام، علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الأسود بن سريع، عن النبي على قال: «أربع يحتجون يوم القيامة...» ثم ذكر نحو حديث إسحاق، ولم يذكر الأحنف (٥).

**۱۷۸۱** ـ حدثنا الخفاف، حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا (۲) معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن (۷)، عن أبي رافع، عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث

<sup>(</sup>١) لم أجده، وحديث أبي رافع قد رواه ابن راهويه في مسنده (٤٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في المعجم والمعرفة: «يستنشده».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٢٥) عن عبدان عن إسحاق. لكن قال فيه: «إنى حمدتك بمحامد».

وأخرجه ابن منده في معرفة الصحابة (١٨٦/١) من طريق عبد الله بن أبي

غسان عن عبد السلام بن حرب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الأحمق»، والمثبت هو الصواب، والحديث لم أجده.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب.

إلا أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، ومن لم يدخلها سُحِبَ إليها»(١).

الم المها الله عمرو الخفاف، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المهاء الله المحبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود بن سريع، عن النبي المله بهذا (٢٠).

**١٧٨٣** ـ حدثنا الخفاف، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ـ إن شاء الله ـ أخبرنا معاذ بن هشام، أخبرني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة بمثل هذا الحديث قال أبو عمرو<sup>(٣)</sup>: V نعرف هذا إلا عن معاذ بن هشام<sup>(٤)</sup>.

المنهال، حدثنا يزيد بن زُريع [عم] (٥) يونس بن عبيد، عن [الحسن المنهال، حدثنا يزيد بن زُريع [عم] (٥) يونس بن عبيد، عن [الحسن عن] (٢) الأسود بن سريع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله [٢/٤٠٥] عليه وسلم ففتح لهم، فتناول بعض الناس قتْلَ الولدان؛ فبلغ ذلك النبي على فقال: «ما بال أقوام تجاوز بهم القتل إلى أن قتلوا الولدان؟» فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنهم أولاد المشركين، فقال النبي على «ألا إن خياركم أولاد المشركين، ألا لا تَقتُلُنَّ الذرية، كل نسمة تولد على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في مسنده (۹۵۹۸) عن محمد بن المثنى. وقال فيه: «دخل النار» بدل قوله: «سحب إليها».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (١٧٦٢).

<sup>(</sup>٣) هو: الخفاف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن راهویه فی مسنده (٤٢) عن معاذ بن هشام.

<sup>(</sup>٥) الصواب: «عن» كما في الآحاد والمثاني.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحسين بن» والمثبت هو الصواب.

الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبويها يهودانها وينصرانه»(١).

**۱۷۸۵** \_ حدثناً محمد بن شاذان الجوهري، حدثناً زكريا بن عدي، حدثني هشيم، عن يونس، عن الحسن (۲)، عن الأسود بن سريع قال: غزوت مع رسول الله على فأصبنا ظفر حتى قتل الولدان وقتلنا الذرية فقالوا: يا رسول الله، أوليس أولاد المشركين؟ فقال: «أوليس خيارُكم أولادَ المشركين، كل من ولد على الفطرة» (۳).

الحسن، عن الأسود بن سريع قال: خرجت مع رسول الله ﷺ في غزاة فلقينا المشركين... فذكر نحو حديث يزيد بن زريع (٤).

المحمد بن سليمان بن حبيب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن ومحمد بن سليمان بن حبيب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، عن الحسن (٥)، عن الأسود بن سريع، أن رسول الله على بعث سرية جيشًا فأسرعوا في القتل حتى أفضوا إلى الولدان؛ فرجعت السرية فبلغ ذلك النبي على فقالوا: يا رسول الله، أليس أولاد المشركين؟ فقال رسول الله على الفطرة»، وقد زاد... (٢) كلمات في هذا «ألا إن كل مولود يولد على الفطرة»، وقد زاد... (٢) كلمات في هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۱٦٠) عن المقدمي عن يزيد بن زريع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٨٧١) عن زياد بن أيوب عن هشيم.

<sup>(</sup>٤) لم أجده وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) الصواب: الحسن. كما عند الطبراني.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

الحديث، وزاد عليه الحماني أيضًا (١).

الشيباني أبو الهيثم ـ وكان عاقلًا ـ، أنبأ الحسن، عن الأسود بن سريع ـ الشيباني أبو الهيثم ـ وكان عاقلًا ـ، أنبأ الحسن، عن الأسود بن سريع ـ وكان رجلًا شاعرًا (3) وكان أول مَن كان قص في هذا المسجد ـ قال: أفضى بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبيَّ عَلَيْهُ فقال: «ما بال أقوام أفضى بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية؟!» فقال رجل: أوليس بهم أولاد المشركين؟ فبلغ ذلك النبيَّ عَلَيْهُ فقال: «أوليس خيارُكم أولاد المشركين؟ ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى يعربَ فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» (٥).

المعيد بن عامر، عن الأشعث، عن الحسين، عن الأسود بن سَريع سعيد بن عامر، عن الأشعث، عن الحسين، عن الأسود بن سَريع قال: غزونا مع رسول الله ﷺ فأفضى بهم القتلُ إلى أن قتلوا الذرية، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فقال: «ما بال أقوام أفضى بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية؟» فقال رجل: أوليس أولاد المشركين؟ فقال: «أوليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۳٤) من طريق محمد بن عبيد بن حساب عن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ابن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بن»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رجل شاعر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٢٧) عن أبي خليفة.

أبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه (٣٧٦) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي.

ومسلم هو: ابن إبراهيم الفراهيدي، أبو عمرو البصري.

وينصرانه ويمجسانه»(١).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر، حدثنا أشعث بن عبد الملك الحُمراني، عن الحسن، عن الأسود بن سريع، عن النبي على نحوه (٢).

**۱۷۹۱** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا شيبان ( $^{(n)}$ )، حدثنا أبو حمزة العطار، عن الحسن، عن الأسود بن سريع ( $^{(3)}$ ).

ابن عمر الأحنف بن قيس قال: أتيت النبي على فقلت: ألا أبشرُك بمحامد حمدت بها ربي؟ قال: «أما إن ربك يحب الحمد»، قال: وما... (٥)

المزني، عن الحسن قال: قال الأسود بن سريع قال: كنت شاعرًا فأتيت النبي على فقلت: ألا أنشدك بمحامد حمدت بها ربي؟ قال: «إن ربك يحب الحمد» ولم يزده على ذلك (٢).

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٦١) عن المقدمي، وهو: محمد بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٣٠) عن جعفر بن محمد الفريابي عن إسحاق بن راهويه. والنضر هو: ابن شميل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «جيشان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٢٨) عن محمد بن عبد الله الحضرمي وعبدان بن أحمد عن شيبان بن فروخ. وأبو حمزة العطار هو: إسحاق بن الربيع.

والظاهر سقوط بعض هذا الحديث وهو رفعه إلى النبي، مما أدى إلى إدخال الناسخ له مع الحديث التالي.

وأما حديث المحامد الذي يرويه شيبان فإنه يرويه عن أبي الأشهب وليس أبا حمزة، كما في المختارة للضياء (١٤٥١).

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٩٠٨) عن حبيب بن الحسن عن عمر بن =

**۱۷۹۳** \_ حدثنا أبو علي المجوز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا مبارك، عن الحسن، عن الأسود بن سريع قال: كنت شاعرًا فأتيت النبي على فقلت: أنشدك بمحامد حمدت ربي، قال: «إن ربك يحب الحمد»(۱).

الأسود بن سريع قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: إني مَدَحتُ الله مَدْحَةً الله مَدْحَةً الله مَدْحةً الله مَدْحةً الله عَده. [٢/١٥٥]

**۱۷۹۵ \_ حدثنا** ابن شیرویه، حدثنا إسحاق، حدثنا سلیمان بن حرب، حدثنا حماد بن زید بهذا مثله (۳).



حفص السدوسي. وعاصم هو: ابن علي بن عاصم الواسطي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨٦٨) عن موسى عن مبارك. ومبارك هو: ابن فضالة العدوي. وأبو علي المجوز هو: الحسن بن سهل بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١٦٣٠٠) عن حسن بن موسى عن حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٤٢) عن أبي مسلم الكشي عن سليمان بن حرب.



المجالا حدثنا موسى بن سهل الجوني، حدثنا هارون الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث والليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس و<sup>(1)</sup> عن حارثة بن قدامة أنه قال: يا رسول الله قل لي قولًا ينفعني وأَقْلِلْ لعلي أعقِله، قال: «لا تغضب» فعاد الرجل لا يشاكل ذلك يرجع إليه ورسول الله ﷺ: «لا تغضب» (٢٠).

ابن زيد، حدثنا سعيد، حدثنا ابن أبي زياد، حدثني أبي زياد، حدثني أبي، عن عروة بن الزبير، عن الأحنف بن قيس، عن ابن عم له قال: قال رسول الله على أخفظه، فقال رسول الله على الله على أخفظه، فقال رسول الله على الله عل

١٧٩٨ ـ أخبونا معاذ بن المثنى، حدثنا عبد الرحمٰن بن المبارك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰۹٦) من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب. كما هنا تماما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٩٦) من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب. كما هنا تمامًا.

وابن وهب في الجامع (٤٠٢) عن عمرو بن الحارث. وزاد فيه: «عن ابن عم له من بني تميم». بين الأحنف وجارية.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٩٠) من طريق هشام بن عروة عن أبيه.
 والظاهر وقوع تصحيف وأن ابن أبي زياد هذا صوابه: ابن أبي الزناد كما جاء عند أبى نعيم فى معرفة الصحابة (١٦٥٥).

حدثنا وهب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن بعض عمومته قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا وأقْلِلْ لعلي أعقله، قال: «لا تغضب» قال: فرجع إليه مرارًا كل ذلك يقول: «لا تغضب» (١٠).

المجالا م المجارف المعيب، حدثني أحمد بن واقد، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن عم له أنه أتى النبي ﷺ. . . فذكر مثله (٢).

حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن زكريا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس: أن ابن عم له أتى النبي ﷺ...» نحوه (٣).



<sup>(</sup>١) لم أجده، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۵۸۹۰) من طريق هشام بن عروة عن أبيه. وزهير هو: ابن معاوية.

<sup>(</sup>٣) لم أجده وتقدم تخريجه.



14.1 \_ حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا أبو الأشعث (۱)، حدثني عبد الرحمن بن طرفة (۲)، عن عرفجة [قال داود بن شبيب أنه رأى جده عرفجة] أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفًا من وَرِق فأنتن عليه؛ فسأل رسول الله عليه فقال: «ألقه واتخذ أنفًا من ذهب» (٤).

السيرافي، حدثنا شيبان بن فروخ وهدبة بن خالد ومحمد بن عبد الله الخزاعي وحَوثَرةُ بن أشرس وهدبة بن خالد ومحمد بن عبد الله الخزاعي وحَوثَرةُ بن أشرس وداود بن شبيب ومحمد بن تميم النهشلي قالوا: حدثنا أبو الأشهب جعفر بن [حسان] (٦)، عن عبد الرحمٰن بن طرفة بن عرفة ـ قال داود بن شبيب: أنه رأى جده عرفجة ـ [قال] (٧): أصيب [أنفه] (٨) يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفًا من ورِق فأنتن عليه، فسأل النبي على فقال:

<sup>(</sup>١) الصواب: «الأشهب»، واسمه: جعفر بن حيان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عرفطة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) مقحمة. كما يظهر من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٥٤٧) عن حبيب بن الحسن عن أبي مسلم الكشى.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اشترس»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) الصواب: «حيان».

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل وأثبتناه من مسند أبي يعلى.

<sup>(</sup>٨) عند أبي يعلى: «أنف عرفجة». وإثباته أولى.

«اتخِذْ أنفًا من ذهب». وقال حوثرة: وزعم عبد الرحمٰن أنه رأى حده (۱).

**۱۸۰۳** ـ أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان، أخبرنا ابن المبارك، عن جعفر بن حبان، حدثني عبد الرحمٰن بن عرفجة أصيب أنفه. . . فذكر نحوه (۲).

**١٨٠٤ \_ حدثنا** الحسن بن سفيان، حدثنا سنان، حدثنا جعفر بن حبان بهذا نحوه (٣).

**١٨٠٥** \_ حدثنا ابن بنت معاوية، عن الفزاري، عن ابن المبارك وغيره، عن جعفر بن حيان (٤) بإسناده مثله.

◄ ١٨٠٦ \_ حدثنا أبو عبد الله البوشنجي وموسى بن هارون قالا:
 حدثنا أبو نصر التَّمَّار، حدثنا أبو الأشهب بإسناده مثله.

٧٠٨٠ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمٰن بن جَزءٍ، عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه. . . فذكر مثله.

مدننا مسلم بن زيد، عن عبد الرحمٰن بن طرفة، عن جده عرفجة بن النبى ﷺ بنحوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (۲/ ۲۸۰) من طريق إبراهيم بن هاشم عن حوثرة، ومن طريق مسبح بن حاتم عن محمد بن تميم النهشلي.

وأبو يعلى الموصلي في مسنده (١٥٠٢) عن شيبان بن فروخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٧٧٣) عن ابن المبارك.

<sup>(</sup>٣) لم أجده وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حبان»، والمثبت هو الصواب.



المحمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن عثمان، ثنا... (۱) بن عبيد قال: محمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن عثمان، ثنا... (۱) بن عبيد قال: سمعت جدي حنظلة يقول: قال أبو حذيفة بن حذيم: يا رسول الله إني رجل ذو بنين، وهذا أصغر بَنِيَّ فسمِّت عليه، فقال رسول الله ﷺ: «يا غلام، بارك الله فيك» ومسح رأسه، قال: فلقد رأيت حنظلة وإنه ليؤتى بالإنسان الوارم [۲/ل٤٠٥] فيضع يده عليه فيمسحه ويقول: باسم الله؛ فيذهب الورم عنه!

• ۱۸۱۰ ـ حدثنا أبو بكر الكرابيسي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا زياد بن عبيد بن حنظلة قال: سمعت جدي حنظلة يقول: «كان رسول الله ﷺ يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه إليه».

اله ـ حدثنا أبو بكر الكرابيسي، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا مسلم بن قتيبة، حدثنا زياد بن عبيد بن حنظلة قال: سمعت جدي حنظلة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يُتْمَ بعد احتلام ولا يُتْمَ على جارية إذا هي حاضت».



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.



المالا حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو زكريا السَّيلَجِينِيُّ، حدثنا عُلَيلةُ بن بدر، عن أبيه، عن جده الأسلع قال: كنت أخدم النبي عليه وأرحَلُ له؛ فقال: «يا أسلع، قم فارحَلُ»، قال: قلت: يا رسول الله إني جنب ونزلت آية الصعيد؛ فدعاني رسول الله عليه فعلمني التيمم فضرب ضربة لوجهه وضربة لليدين إلى المرفقين.





المال ـ أخبرنا السدوسي عمر (۱) بن حفص، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا أبي، أخبرنا الجريري، عن أبي عثمان النهدي، حدثني حنظلة ـ رجل من بني تميم، وكان من كُتّاب النبي على ـ قال: كنا عند النبي وعظنا فرقّت قلوبنا، ودمعت أعيننا، وعرفنا أنفسنا، ورجعتُ إلى أهلي؛ فدنت مني المرأة وعيال لي وعيلان قال: يقول: ولدان لي؛ فأخذنا في الدنيا ونسيتُ ما كان عند النبي على، ثم ذكرت فخرجت فأتيت أبا بكر وأنا أقول: نافق حنظلة؛ فأخبرته ما كان فذهب بي إلى النبي وأنا أقول: نافق حنظلة، فقال النبي الله، كنا عندك فوعظتنا؛ فرقت هلوبنا، ودمعت أعيننا، وعرفنا أنفسنا؛ فرجعت إلى أهلي فدنت مني قلوبنا، ودمعت أعيننا، وعرفنا أنفسنا؛ فرجعت إلى أهلي فدنت مني المرأة وعيالي وعيلان؛ فأخذنا في الدنيا، ونسيت ما كنا فيه عندك، قال: "يا حنظلة، لو كنتم إذا خليتم كنتم كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وعلى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة").

١٨١٤ \_ حدثنا محمد بن غالب التَّمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمرو»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على رواية والد عاصم، وهو: علي بن عاصم بن صهيب، وقد ضعفوه، لكن رواه عن الجريري سفيان الثوري، وجعفر بن سليمان، وعبد الوارث بن سعيد.

سفيان، عن الجريري، عن أبي عثمان، عن حنظلة الكاتب قال: كنا عند النبي على فذكر الجنة والنار فكنا كأنه رأي عين؛ فخرجتُ فأتيت أهلي فضحكت معهم؛ فوقع في نفسي شيء، فلقيت أبا بكر فقلت: إني نافقتُ! قال: وما ذاك؟ قلت: كنا عند النبي على فذكر الجنة والنار فكأنا رأي عين؛ فخرجت إلى أهلي فضحكت معهم، قال أبو بكر: إنا لنفعل ذلك، فأتينا النبي فذكرت ذلك له فقال: «يا حنظلة، لو كنتم عند أهلكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطريق، يا حنظلة ساعة وساعة»(١).

الما عمرو بن مرزوق، أخبرني عمران، عن قتادة، عن يزيد بن عمر الشبي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرني عمران، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخِير<sup>(١)</sup>، عن حنظلة الأسدي، أن رسول الله ﷺ قال: «لو تكونوا كما أنتم عندي لأظلَّتكم الملائكة بأجنحتها» (٥).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية أبي حذيفة عن الثوري، لكن رواه عن الثوري جماعة منهم: أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو أحمد الزبيري، ومحمد بن يوسف الفريابي وآخرون.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحشرم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٤٩٠)، وأبو نعيم في الصحابة (٢٢٣٠) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الشمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في تاريخه (٥٧١)، وابن أبي عاصم (١٢٠٢)، والطبراني في الكبير (٣٤٩٣) من طريق عمرو بن مرزوق به.

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، حدثنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، حدثني أبي، عن قتادة قال: ذُكر لنا عن حنظلة الكاتب، عن النبي علي قال: «ما من أحد يصلي هذه الصلوات الخمس في وقتهن فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها يموت غير مرتاب، إلا أدخله الله بهن الجنة»(١).

الزناد، عن أبي الزناد، عن المُرَقِّع بن صَيفِيِّ، عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع النبي عليه فرأى امرأة مقتولة... (٣) خلق والناس عليها فقال رسول الله عليه: «افرجوا عنها، ما كانت هذه لِتُقاتِلَ، ثم [٢/ل٥٠٥]... (٤) الْحَقْ خالد بن الوليد فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا ولا أجيرًا» (٥).

١٨١٩ \_ حدثنا ابن بنت معاوية، حدثنا معاوية، عن أبي إسحاق،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بشران في أماليه (١٢٣١) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (١٨٣٤٥) من طريق همام عن قتادة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (٨٣٢) من طريق شعبة عن قتادة به.

وأخرجه أحمد أيضًا (١٨٣٤٦)، والطبراني في الكبير (١٨٣٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل. (٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على رواية أبي حذيفة عن سفيان، لكن رواه عن سفيان جماعة منهم: وكيع عند أحمد (١٧٦١)، والفلاس عند النسائي (٨٥٧٣)، وابن مهدي عند ابن حبان (٤٧٩١)، وأيوب بن سويد عند الطبري في تهذيب الآثار (١٠٣٥)، وابن المبارك عند الطحاوي شرح معاني الآثار (٤٧٧٨)، وعبد الرزاق عند أبي نعيم في الصحابة (٢٢٣٢)، وهو في مصنف عبد الرزاق (٩٣٨٢)، وأبو إسحاق الفزاري عند أبي نعيم أيضًا في نفس الموضع، كلهم عن سفيان به. وحكم البخاري على رواية الثوري بالوهم كما في التاريخ الكبير (٣١٤).

عن سفيان، عن عبد الله بن ذكوان، عن المرقع بن صيفي، عن عمه (۱) حنظلة قال: «كنا مع النبي على حين غزا المشركين...» ثم ذكر نحوه (۲).



<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٢٢٣٢) من طريق معاوية بن عمرو عن الفزاري به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «أخبر»، ولعلها مقحمة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على رواية أبي أسامة، لكن تابعه غير واحد عن سفيان الثوري به.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل كلمتان غير واضحتين.

<sup>(</sup>۷) يقصد أن الثوري أسنده عن حنظلة، وإنما هو عن المرقع بن صيفي عن جده رباح أخي حنظلة، وهذا وهم نص عليه العلماء، كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والترمذي، والصواب عن المرقع بن صيفي عن جده رباح؛ رواه على الصواب جماعة منهم: موسى بن عقبة عن المرقع به، وعمر بن المرقع عن أبيه به، وابن أبي الزناد عن أبيه عن المرقع به. وغيرهم. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (۳/ ۲۱٤)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (۱/ ۳۸٤)، وعلل الترمذي (۱/ ۲۵۹).



المحالاً حدثنا موسى بن هارون، حدثنا... (١)، حدثني المغيرة بن عبد الرحمٰن، عن أبي الزناد، عن المرقع، عن جده رباح بن الربيع قال: خرجنا مع رسول الله على ناقةٍ فانفرجنا عنها فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله عنها فقال الله على الله على وجوه القوم فقال لرجل منهم: «أدرِكُ خالد بن الوليد فقل له: لا تقتلن ذريةً ولا عسيفًا» (٢).

المعيد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمٰن الخزامي، عن أبي الزناد، حدثني مرقع بن صيفي، أخبرني عبد الرحمٰن الخزامي، عن أبي الزناد، حدثني مرقع بن صيفي، أخبرني جدي رباح بن ربيع أخو حنظلة الكاتب: أنه كان مع رسول الله على غزاة...» ثم ذكر نحوه (٣). قال: سألت أحمد بن محمد بن الأزهر عن حديث حنظلة عن النبي على: أنه رأى امرأة مقتولة... فقال: رواه ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن أبي الزناد، عن المرقع بن صيفي، عن النبي على النبي النبي النبي النبي المرقع بن صيفي، عن النبي ال

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۲۸٤۲) من طريق قتيبة.

وأحمد (١٥٩٩٢) من طريق العقدي.

والبيهقي في السنن الصغرى (٢٨٣٤) من طريق يحيى بن يحيى.

وابن حبان (٤٧٨٩) من طريق سعيد بن عبد الجبار.

والبيهقي في الكبرى (١٨١٥٧) من يحيى بن بكير، كلهم عن المغيرة بن عبد الرحم، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على كلام الأزهري. وهذا من حسنات المسند.

الأزهري، حدثناه محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد بالحديث (١).

الزناد، أخبرني أبي، عن المرقع بن صيفي بن رباح أخي حنظلة الكاتب، الزناد، أخبرني أبي، عن المرقع بن صيفي بن رباح أخي حنظلة الكاتب، حدثني جدي: «أنه خرج مع رسول الله على غزوة فكان على مقدمة فيها خالد بن الوليد، قال رباح: فمررنا على امرأة مقتولة...» ثم ذكر نحوه (٢).

المحمد بن المرقع بن صيفي بن الموقع بن صيفي بن المرقع بن صيفي بن المرقع بن صيفي بن المربيع قال: محمد بن المربيع قال: سمعت أبي يحدث عن جدي رباح بن الربيع قال: كنا مع رسول الله على فرأى ناسًا مجتمعين على شيء فبعث رجلًا فقال: «ما كانت «انظر على ما اجتمع هؤلاء»، فقال: على امرأة قُتلت، فقال: «ما كانت هذه تقاتل» وخالد بن الوليد على المقدمة، فبعث رجلًا فقال: «قل لخالد: لا تقتل ذرية ولا عسيفًا» (٣).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية عبد الرزاق ولا غيره، لكن أشار إليها أبو حاتم في العلل لابنه (۱/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) حديث ابن أبي الزناد رواه عنه غير واحد منهم: إبراهيم بن أبي العباس عند أحمد (۱۰۳۲)، وابن وهب عند الطبري في تهذيب الآثار (۱۰۳۲)، والطبراني في الكبير (۲۱۸)، وزحمويه عند ابن أبي عاصم (۲۷۵۱)، وسعيد بن أبي مريم عند الطبراني في الكبير (۲۱۷۷)، وإسماعيل بن أبي أويس (۲۵۱۷) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٦١) من طريق الفضل بن العباس الأسفاطي شيخ المصنف، وأخرجه أبو نعيم في الصحابة (٢٧٩٠) من طريق يوسف القاضي شيخ المصنف، وأخرجه أبو داود (٢٦٦٩)، والروياني (١٤٦٤)، والبيهقي في المعرفة (١٨٠٨٤) من طرق عن أبي الوليد الطيالسي به.



المعقدي، حدثني عبد الرحمٰن بن أبي بكر، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثني محمد للحق بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصديق، عن أبي طلحة بن عبد الله: أن أبا بكر الصديق قال . . . (٢) للرجل صحبة يقال له عفير: ما سمعت من رسول الله علية.

المعاذ بن [معاذ عن سعيد بن] (٣) أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسين معاذ بن [معاذ عن سعيد بن] أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسين عن (٤) حضين أبي ساسان (٥) عن المهاجر بن قُنفُدٍ قال: أتيت النبي وهو يتوضأ فسلمتُ عليه فلم يرد علي، فلما فرغ من وضوئه رد عليَ ثم قال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر» (٢).

٨٢٨ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عبيد الله القواريري، حدثنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي (٣٨) من طريق معاذ بن معاذ به.

وأخرجه ابن سعد (١٣١) والحاكم (٦٠٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٤٢٦)، وأبو نعيم في الصحابة (٦٢١٣) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.

**١٨٢٩ ـ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين، عن المهاجر بن قنفد أنه: «سلم على النبي على فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه»(٢).

حدثني [٢/ل٥٠٦] أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين (٣)، وهو ابن حدثني [٢/ل٥٠٦] أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين (٣)، وهو ابن المنذر بن الحارث بن وعلة ويكنى أبا ساسان (٤)، عن المهاجر بن قنفد: أنه سلم على رسول الله على وهو يبول فلم يرد عليه على حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه (٥). قال قتادة: فكان الحسن يأخذ بهذا الحديث يقول: لا يذكر الله الإنسانُ على الوضوء، قال: وكان قتادة لا يرى به بأسًا ويقول: حديث رسول الله على ينسخ بعضُه بعضًا (٢).

۱۸۳۱ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن الحميد، عن الحسن، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٨٠) من طريق القواريري به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (٢٦٨٣)، وأبو نعيم في الصحابة (٦٢١٤) من طريق ابن راهويه به.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «حدثنا ابن شيرويه»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «شاشان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) تقدم، أخرجه الدارمي (٢٦٨٣)، وأبو نعيم في الصحابة (٦٢١٤) من طريق إسحاق ابن راهويه به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٦٢١٤)، وذكر كلام قتادة.

المهاجر بن قنفذ: «أن النبي ﷺ كان يبول أو قد بال، فمررت به فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى توضأ ورد عليً »(١).

المعان، حدثنا عبد الله بن المختار، حدثنا الحسن، عن المهاجر قال: سليمان، حدثنا عبد الله بن المختار، حدثنا الحسن، عن المهاجر قال: أتيت النبي على فسلمت عليه فلم يرد علي، فخفت أن يكون شيء من أجل يراه في، فتطهر رسول الله على فقال: «السلام عليك، لم يمنعني أن أرد عليك السلام أني لم أكن متوضئًا»(٢). قال عبد الله: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن سيرين فلم يعدّه شيئًا قال: قد حدثنا مَن هو أحفظ وأعلم من المهاجر بغير هذا أو كما قال(٣).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا يونس، عن الحسن، عن المهاجر بن قنفذ: «أنه سلم على رسول الله على وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ»(٤).

المنتجع، حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن معن الحسن، عن عن يونس وزناد الأعلم، عن الحسن، عن المهاجر بن قنفد قال: «أتيت النبي على وهو يبول أو قد بال فسلمت عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (۲۷۱)، وأحمد في المسند (۲۰۷٦۲) كلاهما عن عفان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٦٢١٥) من طريق معتمر بن سليمان عن عبد الله بن المختار اثنان وهما معتمر بن سليمان ويوسف بن سليمان أم تصحف أحدهما بالآخر؟

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٨٠٨)، والدارقطني في جزء أبي طاهر الذهلي، من طريقين عن وهيب به.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: «ميسرة، عن»، وهي مقحمة.

فلم يرد عليَّ »<sup>(۱)</sup>.

المحمد عن عباد بن ميسرة، عن الحسن، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن عباد بن ميسرة، عن الحسن، حدثني رجل من قريش: «أنه رأى رسول الله ﷺ»(٢).

المعرفي المعر

عمرو بن عمرو بن أحمد الحصيري، حدثنا عمرو بن عمرو بن علي، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد (ح) وثنا جعفر، حدثنا بندار، حدثنا أبو عامر قالا: حدثنا قرة، عن حميد بن هلال، حدثنا أبو قتادة،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٧٥٧) من طريق أبي الوليد به.

<sup>(</sup>٢) أشار إليه الدارقطني في العلل (١٤/٧٢).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وبين دعلج وبشار راو أكثر، والذي يروي عنه من شيوخ دعلج هو: موسى بن هارون؛ فلعله هو والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المقبري»، والمثبت هو الصواب؛ لأنه موسى بن إسماعيل المنقري.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في الزهد (٣٦٥) من طريق موسى بن إسماعيل المنقري به. وأحمد (٢٠٧٥١، ٢٠٧٥٢) من طريق هاشم بن القاسم وعفان.

وأخرجه ابن أبي عاصم (٩٣٦) من طريق شيبان بن فروخ.

والطيالسي في مسنده (١٤٥٠)، والضياء في المختارة (٤٥٤) من طريق عاصم بن على.

وابن المبارك في الزهد (١٨١)، كلهم هاشم وعفان وشيبان والطيالسي وعاصم وابن المبارك عن سليمان بن المغيرة به.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

قال عُبادة (۱) بن قُرط: «إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدُّها على عهد رسول الله على من الموبقات، إنكم لتأتون أمورًا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدُّها على عهد رسول الله على الموبقات». قال: فذكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال: صدق؛ أرى جرَّ الإزار منه (۲).

**١٨٣٨ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه (٣).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو قتادة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (١١٢) من طريق أبي عامر العقدي به. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٤٥٠)، وأبو نعيم في الحلية (١٦/٢) من طريق ابن بكار.

والبيهقي في الشعب (٦٨٧٢) من طريق عثمان بن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٠٧٥٠) من طريق ابن علية، والدارمي (٢٨١٠) من طريق حماد بن زيد كلاهما عن أيوب به.



۱۸۳۹ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا سعيد بن عمرو السكري، عن بقية بن الوليد، حدثني عيسى الأحول \_ وهو عيسى بن إبراهيم القرشي \_، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط عن النبي عليه أنه قال: «لا تمثلوا بشيءٍ من خلق الله فيه الروح»(١).

- ۱۸٤٠ \_ حدثنا إبراهيم بن حبيب الكوفي ـ وكان ضريرًا، وبلغني أنه كان يُعرف بابن المسيب ـ، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير: «أنه صلى خلف النبي ﷺ (٢).

المجال حدثنا موسى قال: وأخبرنا إبراهيم أنه قال لموسى بن أبي ( $^{(7)}$  حبيب عن  $^{(2)}$  الحكم بن عمير فقال: سمعت ابن عباس يقول: «[إن الله لا يقدس أمة لا يعطون] ( $^{(6)}$  الضعيف منهم حقه» ( $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٣١٨٨)، وابن قانع (١/ ٢٠٥) من طريق سليمان بن سلمة الخبائري عن بقية بن الوليد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١١٨٥)، وأبو نعيم في الصحابة (١٩٢٧) من طريقين عن إبراهيم بن حبيب به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه، وروي من حديث أبي سفيان بن الحارث وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وبريدة ﷺ، كما في كنز العمال (٣/٧٢).



الجوهري، حدثنا عمرو بن حكّام، حدثنا عمرو بن حكّام، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثني أبو نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه، عن رسول الله على قال: سأل أبي رسول الله على عن الصوم، فقال: «صم يومًا من كل شهر»، فقال: بأبي وأمي، زدني، فقال رسول الله على: «يومين (٢) من كل شهر»، فقال: يا رسول الله، بأبي وأمي زدني قال: قال رسول الله على قال: يا رسول الله بأبي وأمي زدني (٣)، يقول: قال رسول الله على نبي الله بأبي وأمي زدني، حتى ظننت أنه لن يزيدني، ثم قال: «ثلاثة أيام من كل شهر» (٤).

الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه قال: سألت الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه قال: سألت رسول الله عن الصوم فقلت: كم أصوم من الشهر؟ فقال: «يومًا»، قلت: يا رسول الله، إني أقوى من ذاك، فقال: «فصم من الشهر يومين»، قلت: يا رسول الله، إني أقوى من ذلك فزدني، فقال رسول الله عليه: «صم من الشهر ثلاثة أيام»(٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشار»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>۳) بعده تکرار کثیر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٦٩٢٥) من طريق شيخ المصنف.

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (٥٤٥) من طريق أبي كريب وابن وكيع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٧٥) من طريق عثمان وأبي بكر بن أبي شيبة ويحيى الحماني، خمستهم عن وكيع، به.



الحذاء، عن عبد الله بن شقيق: جلست إلى ستة من أصحاب النبي الحذاء، عن عبد الله بن شقيق: جلست إلى ستة من أصحاب النبي المنهم ابن الجدعاء صاحب النبي المنه حدثني بكل منهم قال: قال رسول الله على: «يدخل في شفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم»، قلت: سواك يا رسول الله؟ قال: «سواي»(۱).

المنهال، حدثنا يزيد بن المثنى، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: جلست إلى رهط أنا رابعهم فإذا فيهم رجل يحدث قال: سمعت رسول الله يقول: «يدخل الله الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» قال: قلت: سواك يا رسول الله؟ قال: «سواي». قال عبد الله: قلت: أنت سمعت ذلك من رسول الله يحليه؟ قال: نعم، فسألت عنه بعدما قام فقيل: هذا ابن أبي الجدعاء، وقال يزيد: وكان سليمًا(٢).

المُعَلِّ موسى بن هارون، أخبرنا النصر بن علي، حدثنا بشر بن المُفَضَّل (٣)، حدثنا خالدٌ الحذَّاء، عن عبد الله بن شقيق قال أحدهم: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليدخل الجنة بشفاعة رجل من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في تاريخه (٢٦/٥)، والبيهقي في البعث والنشور (٤٩٣) من طريق الفريابي عن سفيان الثوري به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٨٦٦) من طريق يزيد بن زريع به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفضل»، والمثبت هو الصواب.

أمتي أكثر من بني تميم $^{(1)}$ .

السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا أبي عليُّ بن عاصم، حدثنا أبي عليُّ بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن أبي الجدعاء: أنه حدث قومًا هو رابعهم قال: سمعت رسول الله عليه يقول: . . . فذكر مثله (۲).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق قال: سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن هشام بن حسان القردوسي، عن الحسن يرفعه مثله. قال الحسن: يقولون: هو أويس (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم (۱۲۲۲)، وابن حبان (۷۳۷٦) من طريق نصر بن علي الجهضمي به. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (۲/ ۷٤۰) من طريقين عن بشر بن المفضل به.

<sup>(</sup>٢) أشار إليه أبو نعيم في الصحابة (٤٠٦٣).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٧٢٩) من طريق ابن راهويه به. وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٥٥٢) من طريق الفلاس عن عبد الوهاب الثقفي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في الزهد (٢٠١٣) من طريق أحمد بن يونس، عن ابن عياش، عن هشام بن حسان، عن الحسن عن النبي على مرسلًا، وفيه أيضًا كلام الحسن أن هذا الرجل الذي يشفع للناس هو أويس القرني، ورواه اللالكائي في كرامات الأولياء من طريق آخر عن الحسن (٥٧).



- ۱۸۵۰ حدثنا أبو حدثنا أبو حدثنا أبو حدثنا أبو حذيفة، حدثنا أبراهيم بن طهمان، عن بُديل، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن أبي الحمساء (٣) قال: بايعت رسول الله على قبل أن يُبعث ووعدته أن آتيه، فأتيتُه بعد ثلاث فقال: «لقد شققتَ على أنا هنا(٤) من ثلاث» (٥).

اهما عن الكوفي، الخبرنا محمد بن سنان الكوفي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن بديل، عن عبد الله بن شقيق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي الحمساء (٦) قال: بايعت النبي عليه قبل قبل أن يُبعث فبقيت له بقية فواعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك قال: فتغيبت (٨) يومًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسناء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الكبيري»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحنساء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنا هنا» بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث

<sup>(</sup>٥) هو في المنتقى من مسند المقلين (٦).

والحديث أخرجه أبو داود (٤٩٩٦) من طريق محمد بن سنان.

وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١٩٣) من طريق معاذ بن هانئ، كلاهما عن إبراهيم بن طهمان به.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحسناء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

والغد (١) فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه فقال: «يا بني لقد شققتَ عليّ أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» (٢).



(١) بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

(٢) هو في المنتقى من مسند المقلين (٧).

والحديث أخرجه البخاري في التاريخ (٧٢٣) من طريق محمد بن يوسف الفريابي.

والبيهقي في الكبرى (٢٠٨٣٥) من طريق إبراهيم بن إسحاق.

والخرائطي في المكارم (١٩٣) من طريق نصر بن داود.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٤٥٧) من طريق أحمد بن إبراهيم.

وابن قانع (٢/ ١٢٣) من طريق موسى بن الحسن، وإبراهيم الحربي في غريبه (٣/ ٩٤٤) كلهم عن محمد بن سنان به.



المحمد بن غالب التمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي مليح قال: «صليت العشاء بالبصرة في ليلة مطيرة ثم جئت<sup>(٦)</sup> أستفتح قال أبي: من هذا؟ فقلت: أنا أبو الممليح، فقالوا: لو رأيتنا ونحن مع نبينا عليه الصلاة والسلام زمنَ الحديبية، ومُطرنا مطرًا ما يَبُلَّ نعالنا فنادى منادي رسول الله عليه الحديبية، ومُطرنا مطرًا ما يَبُلَّ نعالنا فنادى منادي رسول الله عليه الحديبية،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نضر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، والمثبت من سنن البيهقي.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٦٤٩) من طريق شيخ المصنف. وأخرجه أبو داود (١٠٥٩)، وابن خزيمة (١٨٦٣) والحاكم في المستدرك (١٠٨٥) من طريق نصر بن علي الجهضمي به.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

صلوا في رحالكم»(١).

المثنى، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي مَليح، عن أبيه قال: «أصابنا مطر زمن الحديبية بلَّ أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله ﷺ: أن صلوا في رحالكم»(٢).

الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: «خرجت في ليلة مطيرة إلى المسجد فلما رجعت قال أبي: من هذا؟ قلت: أبو المليح، فقال: إنا مطرنا عام الحديبية مطرًا لم يَبُلَّ أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله عليه: أن صلوا في رحالكم»(٣).



<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية أبي حذيفة عن سفيان الثوري، لكن أخرجه أحمد (٢٠٧٠٥) من طريق وكيع.

والبخاري في التاريخ الكبير (٣٥٦) من طريق الفريابي.

والطبراني في الكبير (٤٩٦) من طريق عبد الرزاق وهو في المصنف له (١٩٢٤)، ثلاثتهم عن سفيان الثورى به.

<sup>(</sup>۲) أشار البخاري في تاريخه (۲۱/۲) إلى رواية يزيد بن زريع، ثم وقفت على روايته عند الفاكهي في أخبار مكة (۲۸۸۲).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية عبد الوهاب الثقفي، لكن رواه عن خالد جماعة منهم: الثوري، وبشر بن المفضل، وابن المبارك، ومؤمل، وأشعث بن سوار وآخرون.



المحمد بن عبد الرحمٰن السامي (٢) وأبو أحمد بن عبد الرحمٰن السامي (٢) وأبو أحمد بن عُبْدُوسٍ قالا (٣): حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا المَليح يحدث عن أبيه أنه سمع النبي على يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» (٤).

**۱۸۵۷ \_ حدثنا** عثمان بن عمر (ه) الضبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، عن قتادة بإسناده مثله  $(^{(v)})$ .

**١٨٥٨ \_ حدثنا** يوسف القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، عن قتادة بإسناده مثله (^).

١٨٩٩ \_ حدثنا أبو عوانة، عن أبي المليح، عن أبيه قال: قال رسول الله عليه: «لا يقبل الله

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الشيباني»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (١٧٠٥) من طريق محمد بن عبد الرحمٰن السامي به. وأخرجه الطبراني في الكبير (٥٠٥) من طريق أبي أحمد بن عبدوس، به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عمير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٠٥) من طريق شيخ المصنف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٧٦) من طريق شيخ المصنف به.

صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول $^{(1)}$ .

**١٨٦٠** ـ حدثنا معاذ، حدثنا خالد بن خِداشٍ، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة بإسناده مثله (٢٠).

المما علي، أخبرنا وابن عُبْدُوسِ قالا: حدثنا علي، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه قال: أصابنا مطر بحُنين فنادى رسول الله على «صلوا في الرحال»(٤).

**١٨٦٢** ـ حدثنا عثمان بن عمر الضبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن قتادة بإسناده مثله  $^{(0)}$ .

المنهال، حدثنا عدم القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: "قد أصابنا مطر زمان حنين لم يَبُلَّ أسفل نعالنا؛ فنادى منادي رسول الله ﷺ: صلوا في رحالكم». قال سعيد: كان يوم جمعة أو غير جمعة أن أبيه:

١٨٦٤ ـ حدثنا يوسف، حدثنا زياد بن يحيى، حدثنا ابن أبي

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية مسدد عن أبي عوانة، لكن رواه عن أبي عوانة جماعة منهم: قتيبة بن سعيد عند الترمذي (۱)، والنسائي (۱۳۹)، وخالد بن خداش وأبو عمر الضرير عند الطبراني في الكبير (٥٠٦)، وأبو كامل عند البزار (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٠٦) من خالد بن خداش به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الشامي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه على بن الجعد في مسنده (٩٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٩٧) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٠٧) من طريق شيخ المصنف به.

عدي، عن سعيد بهذا الإسناد مثله(١).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه قال: «مطرنا في غزوة حنين مطرًا لم يبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله ﷺ: أن صلوا في رحالكم»(٢).

الم المالي عد المالي المالي

۱۸۹۷ \_ حدثنا أبو سليمان القزاز محمد بن يحيى بن المنذر بالبصرة، حدثنا هانئ بن يحيى، حدثنا همام، عن قتادة بإسناده مثله (٥).

١٨٦٩ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبدة، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه قال: «نهى رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٦٥٨) من طريق ابن بشار عنا بن أبي عدى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٦٥٨) من طريق معاذ بن هشام به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٩٣٥) من طريق أبي الوليد الطيالسي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٠٧) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٣١٧) من طريق يحيى بن يحيى به. ورواه عن عباد ابنُ أبي شيبة في مصنفه (٢٠٧٠٤).

عن جلود السباع»(١).

٠٧٨٠ ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع»(٢).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يزيد الرِّشْكِ، عن أبي المَليح: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يُفترش جلود السباع»(٣).

المعيد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عبد الحميد (٤)، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه قال: «سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان لسبع عشرة مضت... (٥) بين مكة والمدينة فدعا رسول الله ﷺ ... (٦) أن يفترش جلود السباع (٧).

الرِّشْكِ، عن أبي المليح بن أسامة قال: «نهي رسول الله ﷺ أن يفترش الرِّشْكِ، عن أبي المليح بن أسامة قال:

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية عبدة عن سعيد بن أبي عروبة، لكن رواه عن سعيد جماعة منهم: يحيى بن سعيد، وابن المبارك، وإسماعيل بن علية، وعبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن هارون وآخرون.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۷۵۷۱)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (۲)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٥٩) عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٥٧٥)، والبزار (٢٣٣٠، ٢٣٣١) عن ابن علية به.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الحميد بن الحسن الهلالي.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل. (٦) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۷) لم أقف على رواية عبد الحميد، لكن ذكره الدارقطني في العلل (۱۱/۳۳۱) وأنه خالف الثقات بروايته. بل قال في أطراف الغرائب (؟؟؟): «تفرد به عبد الحميد بن الحسن»

جلود<sup>(۱)</sup> السباع<sup>(۲)</sup>.

ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد الرشك، عن أبي المليح، عن النبي المليع، عن يزيد الرشك،

المجاه من المبيع عن المليح، عن النبي المبيع المبيع



(١) في الأصل: «مسول»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) لا أدري مَن إسماعيل وشيخه يحيى، وكأن في السند اضطرابًا من قبل الناسخ والله أعلم.

والحديث أخرجه البزار (٢٣٣٠، ٢٣٣١) من طريق مؤمل بن هشام وأحمد بن السخت، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٦٤٢١) ثلاثتهم عن ابن علية به، وتابع ابنَ علية على ذلك عبدُ الرزاق في مصنفه (٢١٥) عن معمر عن يزيد الرشك، وكذلك تابعه أيضًا شعبة عن يزيد الرشك عند الترمذي (١٧٧١).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية سعيد بن منصور، وقد رواه عن إسماعيل ابن علية غير واحد وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، ولعله: «ابن زيد، وهو: الصائغ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وجب»، والمثبت هو الصواب.



1۸۷۱ \_ حدثنا أبو عمران موسى بن زكريا التَّستَريُّ، حدثنا وابراهيم بن الحجاج، حدثنا سوادة بن أبي الأسود، حدثنا صالح بن هلال العمري (۱)، عن أبي المليح بن أسامة . . . (۲) جنازة لهم في عميرة مولى لهم فلما أن ذهب يصلي عليها أقبل بوجهه وقال: مولانا هذا كان بين أظهركم ولم يكن لنا به علم، قال: فضجَّ القوم فأثنوا خيرًا وقالوا خيرًا، فقال لهم أبو مليح: وجبت، ثم قال: حدثني أبي عن رسول الله على قال: «إذا شهدت أمة من الأمم \_ وهم الأربعون فصاعدًا \_ قال: أجاز الله شهادتهم أو صدق شهادتهم» (۳).



<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولم أجد في ترجمته هذا النسب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٠٢) والأوسط (٢٧٠٤) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، تفرد به السامي قاله الطبراني.



الم المجي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن أبي المليح، عن أبيه قال: أصابهم يوم حنين مطر؛ فأمر النبي عليه مناديًا فنادى: إن الصلاة في الرحال(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٨١)، من طريق مسلم بن إبراهيم به.



۱۸۷۸ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا صالح بن مالك، حدثنا أبي عبيدة، حدثنا أبو المليح بن أسامة، عن أبيه قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ... (۱) الصلاة في الرحال(۲).



<sup>(</sup>۱) بياض بالأصل، وعند أبي نعيم وغيره: «شهدت مع رسول الله على حنينا فأصابنا بغيش، يعني: مطرًا، فنادى منادي رسول الله على: من شاء أن يصلي في رحله فليفعل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٩٩) ومن طريقه أبو نعيم (٧٨٢)، وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٣٧٠)، والبيهقي (٥٠٢٤) كلهم من طرق عن أبي أسامة به. لكن عند أبي نعيم (عبدة) وليس عبيدة.



البعد، حدثنا أبو معاوية العباداني قال: سمعت أبا المليح بن أسامة يحدث عن أبيه قال: «غزوت مع النبي على غزوة حنين فوافق يوم جمعة (١) مطيرًا فأمر رسول الله على مناديًا فنادى: أن صلوا في رحالكم»(٢).

• ۱۸۸۰ \_ حدثنا أحمد بن علي، حدثنا... (٣) عبد الصمد قالا: حدثنا حسن (٤) بن الصباح البزار، حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، عن يونس \_ يعني: ابن أبي إسحاق \_ حدثني [ابني عيسى] عن عبد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، عن أبيه، أن رسول الله على قال الأصحابه: [اعتموا تزدادوا حلما] (٧) قال: وقال على العمامة: «تيجان العرب» (٨).

(١) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجعد في مسنده (٣٤٥٥) ومن طريقه الطبراني في الأوسط (٥٤١).

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حسين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت هو والصواب.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمثبت من الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في الكبير (٥١٧) من طريق الحسن بن الصباح به مقتصرًا على الجملة الأولى. وأخرجه البيهقي في الشعب (٥٨٤٩) من طريق أبي المنذر به يتمامه.



الملا عدثنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا المليح إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، سمعت أبا المليح يحدث قال: كان رسول الله علي (١) [٢/ل٥٠]



<sup>(</sup>١) لم أقف على رواية يحيى بن أبي إسحاق.



المملا محمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا أحمد بن محمد القواس، حدثنا عبد المجيد، عن ابن جريج أخبرني (۱) عبد الكريم بن أبي المخارق، عن معاذ بن سعوة (۱) الراسبي [من قيس عيلان] (۱) عن سنان بن سلمة العبدي، عن أبيه سلمة وقد صحب النبي على النبي على أنه بعث بُدْنَتَينِ مع رجل فقال: «إن عرض لهما فانحرهما، ثم اخمس النعل في دمائهما (۱) ثم اضرب بهما صفحتهما حتى يُعلم أنهما بُدنتان (۱).

المملا معاذ بن المثنى، حدثنا ابن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا الحجاج الأحول، عن سلمة بن جنادة (٢) الهذلي، عن سنان بن سلمة الهذلي: أن رجلًا من المهاجرين تصدق على أمه بأرض له عظيمة وإنها ماتت، فأتى النبي على فقال: يا رسول الله، أمي فلانة

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن قيس غيلان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «دمائها»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٢) من طريق عثمان المؤذن، وأحمد (٥٠) من طريق محمد بن بكر، وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٣٤٥) من طريق هشام بن يوسف، وابن أبي عاصم (١٠٧٣) من طريق شعيب بن إسحاق، والدارقطني (٩٣/٢) من طريق أبي عاصم كلهم عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

كانت من أحب الناس وأعزهم عليّ، وإني تصدقت عليها بأرض لي عظيمة، وإنها ماتت وليس لها وارث غيري؛ فكيف تأمرني أن أصنع بها؟ فقال النبي ﷺ: «قد أوجب لك أجرك، ورد عليك أرضك؛ فاصنع بها ما شئت»(۱). قال يزيد بن زريع: ورأيت مسلمة بن جنادة وأنا غلام وهو شيخ كبير قد ضفر لحيته(۲).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في الصحابة (۳۱۸/۱) من طريق شيخ المصنف به. وأخرجه النسائي في الكبرى (٦٢٧٨)، والطبراني في الكبير (٦٤٩٣) من طريق يزيد بن زريع به.

<sup>(</sup>٢) لم أجده مسندًا سوى عند المصنف، لكن ذكره المزي في تهذيب الكمال (٢) لم أجده مسندًا



المحمد بن أيوب، أخبرنا أبو عمر، حدثنا همام (۱)، عن قتادة، عن المحبق قال: عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق قال: دعا رسول الله عليه بقربة فيها ماء من عند امرأة فقالت: إنها مَيتة، فقال: «ليس قد دبغتيها؟» فقالت: بلى، قال: «زكاتها دباغها» (۲).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن سلمة بن المحبق: أن رسول الله عليه قال في غزوة تبوك فدعا بماء من عند امرأة فقالت: إنه في سقاء مَيتة، فقال: «أليس قد دبغتيها؟» فقالت: بلى، فقال: «إن زكاتها دباغها»(۳).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هشام»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أبو عمر هو: حفص بن عمر الحوضي، وهمام هو: ابن يحيى، والحديث أخرجه أبو داود (٤١٢٧) والطبراني في الكبير (٦٣٤٠) من طريق أبي عمر الحوضي عن همام، به. ورواه عن همام جمع منهم عبيد الله بن موسى وعفان وأبو الوليد الطيالسي وبهز وآخرون.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وكأن سقطا وقع من الناسخ بين قتادة وسلمة بن المحبق فإن بينهما الحسن عن جون بن قتادة، فقد أخرجه على الصواب، النسائي (٤٢٤٣) من طريق ابن من طريق عبيد الله بن سعيد، والطبراني في الكبير (١٣٤٢) من طريق ابن المديني، والطبري في تهذيبه (١٢٠٧) من طريق ابن بشار وصالح بن مسمار، والدارقطني (١٢) من طريق عبد الله بن الهيثم العبدي، والحاكم في المستدرك (٧٢١٧) من طريق عبد الرحمٰن الحارثي، والبيهقي في الكبرى (٦٩) من طريق أبي داود الطيالسي كلهم عن معاذ بن هشام عن أبيه به..

عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق، أن النبي ﷺ... الحوه، ولم يذكر سلمة بن المحبق المحبق

النبى ﷺ... مثله موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون، عن سلمة، عن

المنهال، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله ﷺ [في غزوة تبوك دعا](٤) بماء يوم حنين من قربة فقيل له: يا رسول الله إنها جلدة ميتة، قال: «دباغها زكاتها»(٥).

الأصبهاني، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال:

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۲) تناقض واضح، ولعل الاضطراب من الناسخ، أو المراد أنه لم يذكر جون بن قتادة وليس المراد سلمة بن المحبق، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق ولم ذكر جونًا كما عند أحمد (٢٠٠٦٧) والطبراني في الكبير (٦٣٤٣)، لكن ظاهر الرواية وإن كان فيها سقط، إلا أنها من رواية هشام الدستوائي وليست من رواية ابن أبي عروبة فلا أدري ما قصد المصنف، والأرجح أنه اضطراب من الناسخ والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم (١٠٦٤)، وابن حبان (٤٥٢٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن بشران في الأمالي (١٤٧٨) من طريق شيخ المصنف. وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٣٤٣) من طريق محمد بن المنهال به. وأخرجه أحمد (٢٠٠٦٧) من طريق غندر عن ابن أبي عروبة به.

سمعت الحسن يحدث (١) عن رجل، عن سلمة بن المحبق، أن النبي ﷺ أتى بيتًا فاستسقاهم فإذا ماء في سقاء معلق قالوا: يا رسول الله ميتة، قال: «دباغها طهور»(٢).

• 1۸۹ \_ حدثنا هشيم (ئ)، حدثنا سريج المحمد عدثنا سريج المحمد المحمد عن الحسن عن الحسن، حدثنا جون الله على قال: كنا مع رسول الله على في سفر . . . فذكر نحوه وقال: كان دباغ الميتة طهورها، ولم يقل سلمة ( $^{(v)}$ ).



<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن جون بن قتادة، عن الحسن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠٠٦٢) من طريق أسود بن عامر عن شعبة به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شريح»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هشام»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن زاذان وليس ابن المعتمر كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عون»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۵۲۷۹) وفي المسند له (۷۵۷)، ومن طريقه ابن أبي عاصم (۷۵۷) عن هشيم به. وأخرجه أبو نعيم في الصحابة (۱۷۰۹)



**۱۸۹۱** ـ أخبونا زيد بن الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا يونس بن عبيد، حدثنا الحسن عن (۱) سلمة بن المحبق الهذلي: أن رجلًا خرج في سفر فبعث معه امرأته لخدمة فوقع عليها في سفر، فلما قدم فذكر (۲) ذلك لرسول فقال: «إن كنت استكرهتها فهي حرة وعليك مثلها لمولاها، وإن كانت طاوعتك فهي أمته وعليك مثلها» (۳).

ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم... (١٤) عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، عن النبي ﷺ... مثله (٥٠).

۱۸۹۳ ـ أخبرنا ابن زيد الصائغ [حدثنا سعيد] (٢) حدثنا هشيم، أخبرنا أبو حرة [٢/ل٥١٥] قال: قال الحسن، وكان [علي الله ماله رجلًا عليه الرجم (٨).

١٨٩٤ ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق. . . (٩) حدثنا يونس،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «في»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وكأنه تكرار عن الذي سبقه، مع سقط في إسناده.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمثبت من هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل، والمثبت من سنن سعيد بن منصور.

<sup>(</sup>A) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، ولم أهتد إلى الراوي بين ابن راهويه وبين يونس، وابن راهويه =

عن الحسن، عن سلمة بن المحبق: أن رجلًا غزا ومعه جارية لامرأته فوقع عليها؛ فرُفع ذلك إلى رسول الله على فقال رسول الله كانت أطاعته فهي أمته وعليه مثلها لها، وإن كان استكرهها فهي حرة...» ثم ذكر مثله (۱).

البويحيى الساجي، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد السلام، عن هشام، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق: «أن رسول الله على رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يَحُدَّه»(٢).

المحمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن أبي محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن أبي الحسن، عن سلمة بن ربيعة بن المحبق يقول: سمعت امرأة تسأل رسول الله على عن جارية لها خرج بها زوجها إلى سفر فأصابها فقال رسول الله على: "إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي جارية وعليه مثلها»(").

قال موسى: هذا لم يسمع الحسن عن سلمة بينهما<sup>(3)</sup> قبيصة بن حريث ولا نعرفه<sup>(٥)</sup>، وحديث النعمان بن بشير كأنه أقوى

<sup>=</sup> يروي عن وهيب عن يونس في غير موضع فلعله هو والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في مسند إسحاق ابن راهويه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۵۵۲) وفي المسند له (۷۵۸)، ومن طريقه ابن ماجه (۲۵۵۲)، وابن أبي عاصم (۱۰٦٥) عن عبد السلام بن حرب به. وأخرجه النسائي في الكبرى (۷۱۹۲) من طريق هناد، والدارقطني (۳۱۰۰) من طريق أبي هشام، عن عبد السلام بن حرب به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٣٣٨) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نفسهما»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) لأنه لم يرو عنه إلا الحسن البصري، أما رواية الحسن عن قبيصة عن سلمة  $_{=}$ 

من ذلك<sup>(١)</sup>.

ابراهيم بن المنتجع، حدثنا إبراهيم بن يوسف البلخي، حدثنا وكيع، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق الهذلي قال: قال رسول الله علي المحبق الهذلي المحبق المحلود»(٢).



<sup>=</sup> فقد رواها معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة عن سلمة بن المحبق أخرجها أبو داود (٤٤٦٢) وغيره.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث الترمذي (۱٤٥١) عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله على لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته» وحديث النعمان فيه اضطراب قاله الترمذي.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا الحديث من رواية أبي بكر الهذلي عن الحسن عن سلمة أقصد الدباغ ذكاة الجلود، وإنما الذي جاء عن أبي بكر الهذلي حديث وطئ الجارية، وهو ما أشار إليه علي ابن المديني حيث قال لسفيان: «فإن قتادة يقول: عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق فقال سفيان: قال عمرو: بينهما إنسان أو رجل فقال له الهذلي \_ يعني أبا بكر الهذلي \_: بينهما قبيصة بن حريث قال سفيان: وإنما أعرف هذا الهذلي إنه من قوم سلمة».



۱۸۹۸ - أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا ابن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي المليح الهلالي قال: سألت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة لنا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا في كل شهر ما كان، وبَرُّوا الله على وأطعموا» قلت: يا رسول الله، إنا كنا نفزع فزعًا لنا في الجاهلية؟ قال: «في كل سائمة فرعاء تغذوه ماشيتك [حتى إذا استحمل](۱) ذبيحة وتصدقت بلحمه أحسبه قال: على ابن السبيل ـ فإن ذلك خير»(۲).

ابن الترك]<sup>(٣)</sup> أخبرنا يحيى بن يحيى، حدثنا يزيد<sup>(٤)</sup> بن زريع، عن خالد، عن أبي المليح، عن نبيشة قال: نادى<sup>(٥)</sup> بن زريع، عن خالد، عن أبي الله إنا كنا نعتر في الجاهلية. . . ثم ذكر نحوه (٢).

14.٠ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>۲) هو في المنتقى من مسند المقلين (۲۲)، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۰۶٤) من طريق سعيد بن منصور به، وأخرجه مسلم (۱۰۲٤)، وأحمد (۲۰۷۲۷) من طريق هشيم به.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «زيد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٨١٣) من طريق مسدد، وابن ماجه (٣١٦٧) من طريق بكر بن خلف، وعند المصنف وسيأتي من طريق محمد بن المنهال، كلهم عن يزيد بن زريع به.

يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن نبيشة ـ رجل من قومه من أصحاب النبي على ـ نحوه (١١).

19.1 \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا الحماني، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة قال: سئل النبي على عن الفُرُع: كنا نفرع في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك [حتى إذا استحمل](۲) ذبحه وتصدقت بلحمه \_ أحسبه قال: على ابن السبيل»(۳).

هكذا قال موسى بن هارون في هذين الحديثين عن أبي قلابة، عن أبي المليح.

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن نبيشة الهذلي: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر في الجاهلية عتيرة في رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا، وبَرُّوا الله عَيْل، واذبحوا في كل شهر»(٤).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن نبيشة الهذلي: أن رجلًا قال: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعًا فما تأمرنا؟ فقال: «في كل سائمة شاة تعدوه ماشيتك». قال: «استحمل ذبيحة وأطعمه ابن السبيل»(٥).

<sup>(</sup>١) هو في المنتقى من مسند المقلين (٢١).

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٢٧٨) من طريق يحيى الحماني به.

<sup>(</sup>٤) هو في المنتقى من مسند المقلين (٢٣)، والحديث أخرجه البيهقي في المعرفة (٩٠٠٩) من طريق الشافعي عن الثقفي به، وهو في صحيح مسلم (١١٤١/١٤٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في المعرفة (١٩١٥٨) من طريق الشافعي عن الثقفي به. والحديث في صحيح مسلم (١١٤١/١٤٤) من طريق هشيم عن خالد الحذاء به.

خالف يزيد بن زريع والثقفي فلم يذكروا في الإسناد أبا قلابة. [٢/ل٥١]

19.7 \_ أخبونا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي المليح الهذلي، عن نبيشة قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر»(٤).

١٩٠٧ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا الثقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن نبيشة، عن رسول الله ﷺ قال: «إنا كنا ننهاكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام كي تشبعكم، فقد جاء الله

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المنتقى: «تسعكم»، وهو الموافق للروايات.

<sup>(</sup>٢) الحديث في المنتقى من مسند المقلين (٢٠) بسنده ومتنه سواء. وأخرجه الدارمي (٢٠١) من طريق خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء به.

<sup>(</sup>٣) هو في المنتقى من مسند المقلين (٢١).

<sup>(</sup>٤) هو في المنتقى من مسند المقلين (٢٢).

بالسعة؛ فكلوا وادخروا واتجروا<sup>(١)</sup>...، هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله على».

**١٩٠٨** \_ حدثنا هشام السيرافي، حدثنا قتيبة بن سلام (٢)، حدثنا سليم بن أخضر، عن ابن عون (٣) قال: أنبأني جميل، عن أبي المليح، عن نبيشة قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية فقال: «اذبحوا في أي شهر ما كان، وبَرُّوا الله، وأطعموا» (٤).

14.9 \_ حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي [حدثنا عفان بن] (٥) مسلم، حدثنا المعلى بن راشد الهذلي، حدثنا جدتي (٦) قال: دخل علينا نبيشة [الخير] (٧) ونحن نأكل في قصعة، وقال نبيشة: حدثنا رسول الله ﷺ: (إنه من أكل في قصعة فلحسها إذا فرغ استغفرت له القصعة» (٨).

**۱۹۱۰** \_ حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا بشر بن آدم (٩)، حدثنا المعلى بن راشد بهذا الإسناد. قال: «لعق القصعة» (١٠).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولم أقف على أحد اسمه قتيبة بن سلام، ولعله قتيبة بن سعيد، فإنه في هذه الطبقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عوف»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٤٢٢٨) من طريق ابن عون عن جميل به.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «جدي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قال: قلت: يا رسول الله، كنا الخير»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۸) أخرجه أحمد (۲۰۷۲٤) من طريق عفان عن المعلى، ورواه عن المعلى بن راشد جماعة منهم: يزيد بن هارون والقواريري وروح بن عبد المؤمن ونصر بن على الجهضمى وبكر بن خلف وسهل بن بكار وآخرون.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل، والأرجح ما أثبتناه فإنه إبراهيم يروي عنه.

<sup>(</sup>١٠)لم أقف عليه من هذا الطريق.



ا الم حدثنا جعفر بن أحمد الحصيري (٢)، حدثنا عمرو بن زرارة وأحمد بن منيع قالا (٣): حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن أبي مليح بن أسامة، عن أبي عزة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ﷺ إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة \_ أو قال: بها الحاجة \_»(٤).

1917 \_ حدثنا إسحاق بن مهدي، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب عن أبي الممليح، عن أبي عزة أن رسول الله على يقول: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض ما جعل له فيها حاجة».

1917 \_ أخبونا يوسف القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب، عن أبي المليح، عن رجل من قومه قال: سمعت

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحميري»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢١٤٧) من طريق ابن منيع وعلي بن حجر عن ابن علية به. ورواه عن ابن علية أيضًا أحمد بن حنبل في المسند (١٥٥٣٩)، ومسدد عند البخاري في الأدب المفرد (٧٨٠)، وابن حبان (٦١٥١).

ورواه عن أيوب جماعة منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهيب كلهم عند الطبراني (٢٢/ ٢٧٦، برقم: ٧٠٧، ٧٠٨).

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

رسول الله على يقول: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم يقبضه حتى يقدمها» ثم قرأ رسول الله على آخر سورة لقمان: ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] إلى آخر السورة ثم قال: «هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٢٢/٢٢٦، برقم: ٧٠٨) من طريق شيخ المصنف به.



1918 \_ حدثنا محمد بن يونس الكديمي، حدثنا عبد الله بن داود الخريبي (۱)، عن هرمز بن جوزان (۲)، عن البراء السليطي، عن نقادة (۳) الأسدي، عن النبي على بعثه لرجل يستمنحه ناقة فجاء بها؛ فقال رسول الله على : «الله م بارك فيها وفيمن بعث بها»، قال قتادة ص: وفيمن جاء بها؟ قال: «وفيمن جاء بها» (٤).

البراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا غسان بن برزين (٥)، حدثنا يسار بن سلامة، عن البراء السليطي، عن نقادة الأسدي: أن رسول الله على بعث نقادة إلى رجل يستمنحه ناقة رأى الرجل رده فأرسله إلى رجل آخر سواه فأرسل إليه بناقة، فلما أبصرها رسول الله على قد جاء بها نقادة يقودها قال: «اللّهُمَّ بارك فيها وفيمن أرسل بها» فقال نقادة: يا رسول الله وفيمن جاء بها؟ فأمر بها فحلبت فدرت، فقال رسول الله على: «اللّهُمَّ أكثر مال فلان وولده» ـ المانع

<sup>(</sup>١) في الأصل: «دار الحربي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «عزيز بن حوران»، والمثبت من معجم بن قانع، ولم أقف على ترجمة له ولا رواية سوى هذه الرواية، وأخشى أن يكون محرفًا، والحديث يعرف من حديث غسان بن برزين، وهي أشبه فصحفت مع قلب الاسم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قتادة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن قانع في الصحابة (٣/ ١٦٧) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رزين»، والمثبت هو الصواب.

الأول ـ «اللَّهُمَّ ارزق فلان يومًا بيوم»، يعني: صاحب الناقة التي أرسل إليها(١).

المحمد الزهري، حدثنا عبد العزيز بن مسيح (٢) الأسدي ـ من أهل البادية ـ محمد الزهري، حدثنا عبد العزيز بن مسيح (٢) الأسدي ـ من أهل البادية ـ حدثنا ابن عاصم [٢/ل٥١٥] بن سعر (٤) بن (٥) نقادة قال: حدثني أبي، عن عمومتي، عن نقادة قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل معقل فأين أسم، قال: «أراك تسم في الوجه، لا تحرقوا وجوه النعم»، قلت: يا رسول الله، أين أسم؟ قال: «موضع مكرين من السائمة» قال: فوسم نقادة حلقة مزينة فوسم بها رجل من بني يربوع فاستعدى عليه نقادة بعض العلماء (٢) وقال: دخل علي في موسم رسول الله ﷺ، فقضى عليه أن يسم بمسحة يقطع طرف الحلقة فسميت قدر بني يربوع (٧).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية يحيى بن يحيى عن غسان، لكن رواه عن غسان جماعة منهم عفان وأبو داود الطيالسي وحجاج بن المنهال، ومسلم بن إبراهيم وعبد الواحد بن غياث وآخرون.

<sup>(</sup>٢) ترجم له الخطيب في تاريخه وثقه غير واحد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «نبيح» ولا يصح، وعند الطبري: «صبيح» وكذلك عند البخاري في تاريخه النسخة المطبوعة، والمثبت هو الصواب كما في تاريخ البخاري أيضًا (٢٦/٦)، الجرح والتعديل (٣٩٦/٥)، الثقات لابن حبان (٣٩٣/٨)، والمؤتلف للدارقطني (٢٨/٣٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سعد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) قبله في الأصل: «حدثنا»، ولا يصح.

<sup>(</sup>٦) في تهذيب الطبري: «الأمراء»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الدارقطني في المؤتلف (۱۳۸/۲) من طريق شيخ المصنف، وأخرجه البخاري في التاريخ (۸۰۷)، والطبري في تهذيب الآثار (٦٦٠) من طريق يعقوب بن محمد الزهري به.

191۷ \_ أخبرنا أبو شعيب، حدثنا النفيلي، حدثنا ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن نقادة الأسدي \_ أسد خزيمة \_ قال: «قلت يا رسول الله، عندي ناقة أهديها لا تجعلها والهًا»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب (١٠٥٧٠) من طريق شيخ المصنف به.



حدثنا هشام، عن الحسن: أن زيادًا بعث الحكم بن عمرو الغفاري إلى حدثنا هشام، عن الحسن: أن زيادًا بعث الحكم بن عمرو الغفاري إلى خرسان فغزا ففتح الله عليهم فأصابوا غنائم كثيرة، فكتب إليه زياد: أما بعد، فإن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصطفي له كل صفراء وبيضاء؛ فلا تقسمن بالله ذهبًا ولا فضة، فكتب(١) الحكم: أما بعد، فقد جاءني كتابك تذكر فيه كتاب أمير المؤمنين وإني وجدت كتاب الله، وإن السماوات والأرض لو كن رتقًا على عبد فاتقى الله فجعل الله منهن مخرجًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال للناس: اتخذوا على فيئكم فاقسموه فغدوا فقسم بينهم(٢).

1919 \_ حدثنا ابن خزيمة، حدثنا بندار، حدثنا معاذ العنبري، حدثنا ابن عون (٣)، عن محمد: قد استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان فلقيه عمران بن حصين فقال له: تذكر يوم قال النبي على الله الله على خراسان فلقيه عمران بن حصين فقال له:

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «إلى»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤٣٥)، من طريق يزيد بن هارون، والحاكم في المستدرك (٢٥) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن هشام به، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٨/٧) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام به..

وأخرجه أيضًا الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٤٤٩٣) وساق سنده، لكن جعله عن ابن سيرين مكان الحسن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عوف»، والمثبت هو الصواب.

«لا طاعة في معصية الله؟» قال: نعم، فرفع يده وقال: الله أكبر، ويداه مرفوعتان، قال: إلا تكون لقيه بين الناس فلا أدري أين لقيه (١).

برد محمد بن علي المتوكل، وأبو عمر ومحمد بن يحيى المروزي قالوا: حدثنا عاصم، حدثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة (٢) عن (٣) الحكم الغفاري قال: «نهى رسول الله عليه عن سؤر (١) المرأة» (٥).

19۲۱ \_ حدثنا إسحاق، أخبرنا وهب بن جرير، حدثنا أسعبة، عن عاصم بن سليمان، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري: «أن النبي على نهى عن سؤر (٢) المرأة طهورها (٧).

**۱۹۲۲ \_ حدثنا** موسى بن هارون، حدثنا... (<sup>۸)</sup> حدثنا عبد الصمد،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸/ ۱۸0، برقم: ٤٣٥) والروياني في مسنده (١٤٨٤) كلاهما من طريق ابن عون عن الحسن به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سودة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في الطهور (١٩٣) من طريق محمد بن يحيى المروزي شيخ المصنف به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (٣١٥٥) من طريق عاصم بن علي به. ورواه عن عاصم جماعة منهم إدريس بن عبد الكريم وعمر بن حفص السدوسي وعلي بن عبد العزيز البغوى وآخرون.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد (۱۷۸٦٣) والبيهقي في الكبرى (٩١٦) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة به. ورواه عن شعبة جماعة منهم أبو داود الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث وعبد الوهاب بن عطاء والربيع بن يحيى.

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل.

حدثنا شعبة، عن عاصم بن سليمان... بإسناده مثله<sup>(١)</sup>.

1977 \_ أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا سليمان التميمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي عليه قال: «نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة»(٢).

1975 \_ أخبرنا ابن زيد، حدثنا سعيد عن (٣) إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا سليمان التيمي (٤)، حدثني أبو حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي على قال: «نهى نبي الله على أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» (٥).

**۱۹۲۵ \_ حدثنا** جعفر، حدثنا حسين بن منصور، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا سليمان التيمي بإسناده مثله (٦).

المجالا عن النبي على النبي النبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٧٨٦٥) من طريق عبد الصمد به.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى رواية هشيم البيهقي في السنن الكبرى (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التميمي»، والمثبت هو الصواب، وهوا بن طرخان أبو المعتمر البصرى ثقة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على رواية إسماعيل ابن علية عن سليمان، لكن رواه عن سليمان التيمى، شعبة كما عند الدارقطني (١٤٢).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على رواية أسباط عن سليمان ورواه عن سليمان شعبة وابن علية.

<sup>(</sup>۷) لم أقف على رواية حماد بن مسعدة عن سليمان التيمي، ورواه عن التيمي سفيان الثوري عند الترمذي (٦٣)، ويزيد بن زريع عند الطبراني في الكبير (٣١٥٤).



سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري يقول: حدثني جدي، عن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري يقول: حدثني جدي، عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت وأنا غلام أرمي نخلًا للأنصار فأتي بي إلى رسول الله ﷺ: «يا غلام لِمَ ترمي النخل؟» قال: قلت: آكل، قال: «فلا ترم النخل وكل مما سقط في أسفلها»، ثم مسح رأسي وقال: «اللَّهُمَّ أشبعُ بطنه» (۱).

۱۹۲۸ \_ أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثني [٢/ك٥١٥] شيخ كان مع أبي قال أبي: هو ابن أبي الحكم قال: حدثني جدي، عن عم (٢) أبي رافع الغفاري قال: كنت أرمي نخلًا كان للأنصار وأنا غلام فقيل للنبي ﷺ: هاهنا غلام يرمي نخلنا، قال: «ائتوني به»، فقال لي: «يا غلام لِمَ ترمي النخل؟» قلت: آكل، قال: «فلا ترم، وكل ما سقط من أسافلها» وقال: «اللَّهُمَّ أشبع بطنه» (٣٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٤٥٩) من طريق مسدد وعاصم بن علي، والروياني في مسنده (٧٢٠) من طريق أبي الخطاب، وأحمد في مسنده (٢٠٣٤٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠٣٠٥) كلهم معتمر بن سليمان به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمران، عن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية سعيد بن منصور عن المعتمر، لكن رواه عن المعتمر جماعة منهم ابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق بن أبي إسرائيل ومسدد وغيرهم.

1979 \_ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا المعتمر قال: سمعت شيخًا حدث والدي قال: حدثني جدي، عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري، عن النبي ﷺ... مثله (۱).

المعبرة، حدثنا عاصم، حدثنا عن سليمان بن المغيرة، حدثني ابن أبي الحكم الغفاري، حدثني جدي، عن عمرو الغفاري قال: «كنت وأنا غلام أرمي نخل عمرو الغفاري قال: «كنت وأنا غلام أرمي نخل الأنصار فقيل للنبي عليه مثله (۲).

المجال عمرو بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا على مدرق المغيرة، حدثني ابن أبي الحكم الغفاري، حدثني جدي، عن عم أبي رافع قال: كنت وأنا غلام أرمي نخل الأنصار فقيل للنبي النجل أن هاهنا غلامًا يرمي النخل أو: نخلنا الأنصار فقل النبي النبي النبي النبي النبي النبي علام لم ترمي النخل أو: نخلنا أكل، قال: «فلا ترم، وكل مما سقط علام لم ترمي النخل؟» قال: قلت: آكل، قال: «فلا ترم، وكل مما سقط من أسافلها» ثم مسح رأسي وقال: «اللَّهُمَّ أشبع بطنه» (٣).



<sup>(</sup>١) لم أجد رواية يحيى بن يحيى عن المعتمر، ورواه عن المعتمر جماعة تقدموا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٤٥٩) من طريق شيخ المصنف به، وأخرجه صاحب الغيلانيات (٨٠٢) من طريق عاصم بن علي به لكن عند الطبراني: «المعتمر بن سليمان» بدلًا من «سليمان بن المغيرة».

<sup>(</sup>٣) مكرر عن الذي قبله.



1977 \_ حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال: كنت موسى، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله على فقالوا: إن هذا يرمي نخلنا، قال: «يا رافع، لم ترمي نخلهم؟» فقلت: يا رسول الله الجوع، قال: «لا ترم وكل ما أشبعك الله ورواك»(٢).

**۱۹۳۳ \_ حدثنا** عبد الله بن محمد الوراق، حدثنا شيبان، حدثنا سليمان بن المغيرة... (٤).

وحدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن رسول الله علي قال: «سيكون من أمتي بعدي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ولا يعدون فيه حال وأراه» قال: «سيماهم التحليق»

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمار»، والمثبت هو الصواب؛ لأنه رافع بن عمرو الغفاري.

<sup>(</sup>۲) لم أجده من رواية الحسين بن الضحاك عن الفضل بن موسى، ولكن أخرجه الترمذي (١٢٨٨) من طريق أبي عمار، والطبراني (٤٤٦٠)، والحاكم (٥٨٧٥) من طريق معاذ بن أسد كلاهما عن الفضل بن موسى به.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

قال: فلقيت رافع بن عمرو أخا الحكم بن عمرو فذكرت له هذا الحديث فقال: وأنا سمعته من رسول الله ﷺ (١).



(١) أخرجه مسلم (١٠٦٧) من طريق شيبان بن فروخ به.

وأخرجه أحمد (٢٠٣٤٢) من طريق بهز وأبي النضر وعفان، وابن أبي شيبة (٣٧٨٩) من طريق أبي أسامة، والدارمي (٣٤٧٨) من طريق القعنبي، والطبراني في الكبير (٤٤٦١)، من طريق عاصم بن علي ومحمد بن سنان، وأخرجه أبو داود الطيالسي (٤٤٩) في الأصل: «وجب»، والمثبت هو الصواب.





1978 ـ أخبرنا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس (۱) بن عبيد، أخبرني محبر (۲)، عن حصين بن أبي الحر، عن الخشخاش (۳) العنبري قال: دخلت مع أبي في نخل رسول الله عليه فقال لي: «أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى . . . »(٤).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو بشر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وقوله: «أخبرني محبر» لم أجده في شيء من طرق الحديث.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحشحاش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٢٦٧١)، وأحمد (١٩٠٣١)، والطبراني في الكبير (٤١٧٧)، وابن أبي عاصم (١٢٠٤)، وأبو نعيم في الصحابة (٢٥٤٦) من طرق عن هشيم به. ورواه عن هشيم جماعة منهم ابن أبي شيبة وأحمد وسعيد بن سليمان وعمرو بن رافع وإسماعيل بن سالم الصانع ويحيى الحماني وأبو بشر البصري وآخرون.



المحمد بن أحمد بن هارون العودي أبو الحسن (۱۹۳۵ حدثنا عبيد (۲) الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا الحر (۳) [بن الحصين، حدثني نصر بن حسان] عن (٥) حصين بن أبي الحر، أن أباه مالكًا وعميه قيسًا وعبيدًا بني الخشخاش، أتوا (٢) رسول الله على فشكوا إليه غارة رجال من بني عمهم [على الناس] (۷)؛ فكتب لهم رسول الله على (هذا كتاب من محمد رسول الله إلى مالك وقيس وعبيد بني (۸) الخشخاش، إنكم آمنون مسلمون على دمائكم، ولا يؤخذون بجريرة غيرهم (۹)، ولا تجني عليهم إلا أيديهم (۱۰).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحسن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحسن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) غير واضح في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «نخل النار»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) في كافة الروايات: «غيركم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٢٠٥)، وفي الديات (٧٤/١) من طريق عبيد الله بن معاذ به. وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٩٣/١٩)، وابن قانع (٢/٣٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٠١)، وأبو نعيم في المعرفة (٤٧٩٦) كلهم من طرق عن معاذ بن معاذ به.



**۱۹۳۷** \_ حدثنا محمد بن محمد بن حيان (٣) التمار، حدثنا حرمي (٤) بن حفص عن (٥) غالب بن حجرة (٢)، حدثتني أم عبد الله بنت مِلقام (٧) عن أبيها، عن أبيه (٨) التَّلِبِّ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «الضيافة ثلاثة أيام حق واجب؛ فما كان بعد ذلك فهو صدقة» (٩).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٩٤٨) ومن طريقه أبي عوانة (٤٧٥٥)، والبيهقي في الكبرى (٢) أخرجه أبو داود (٢١٣٨٧) من طريق أحمد بن حنبل به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٥٠) من طريق ابن عبد الحكم، والطبراني في الكبير (١١٢/١) من طريق محمد بن عمرو بن جبلة، وابن قانع (١١٢/١)، وأبو نعيم (١٣٢١) من طريق قيس بن حفص وشباب كلهم عن محمد بن جعفر غند به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حيان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جدي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حجر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ملقوم»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «أبي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن قانع (١١٢/١).



۱۹۳۸ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا عمار بن شعيب بن عبيد الله بن الزُّبَيب بن ثعلبة العنبري، حدثني أبي \_ وكان قد بلغ سبع عشرة ومائة سنة \_ قال: سمعت [٢/١٥٥] جدي الزبيب (١) قال: مسح رسول الله ﷺ وجهي بيده ثلاث مرات وقال: «اللَّهُمَّ ارزقه العفو والعافية» قال عمار بن شعيب: فلم يزالوا إلى يومهم هذا أهل عافية لم يسفكوا دمًا ولم يشهدوا يوم شر؛ لدعوة النبي ﷺ (٢).

المحد بن عبدة، حدثنا عمار بن شعيب بن عبيد الله بن الزينب، حدثني أحمد بن عبدة، حدثنا عمار بن شعيب بن عبيد الله بن الزينب، حدثني أبي - وكان ثقة بلغ سبع عشرة ومائة سنة - قال: سمعت جدي الزُّبيبُ يقول: بعث رسول الله على جيشًا إلى بني العنبر فأخذوهم بركية ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله على قال الزُّبيبُ: فركبت بكرة من إبلي فسبقتهم إلى نبي الله على بني الله عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا، وقد كنا أسلمنا يوم كذا وكذا، وحصر منا آذان النعم، ثم جلست عند راحلتي فبعث إلى نبي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله المنا يوم كذا وكذا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الزينب»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٦١٢)، وابن أبي عاصم (١٢٠٩)، وأبو نعيم في الصحابة (٣٠٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٦٦) من طريق أحمد بن عبدة به. وقال البيهقي: «إسناده ليس بذاك».

بغداء، فقلت: ما أنا بآكله حتى أعلم ما يصنع الله ورسوله بالعنبر، فقال الأيام» فقلت: نعم، فقال: من بينتك؟ قلت: سمرة رجل من بلعنبر ورجل آخر سماه له فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد (١)، فقال له خدعه (۲) سائر اليوم فقال: يا نبى الله ينبزنى (۳) عندك. قلت: يا نبى الله إن هذا اسم له، قال النبي عَيْلَةِ: «قد<sup>(٤)</sup> أبى أن يشهد لك أتحلف<sup>(٥)</sup> مع شاهدك الآخر»، قلت: نعم، فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذان النعم، فقال النبي ﷺ: «اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تسبُوا ذراريهم، لولا(٢) إن الله لا يحب ضلال العمل ما رزيناكم عقالًا(٧) قال الزُّبيب: فدعتني أم كندة بنت بُرثُن (٨) العنبرية فقال: يا نبي الله، إن هذا الرجل أخذ زِربِيَّتِي التي كنت ألبس، قال: فانصرفت إلى نبي الله ﷺ فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله، أعذني على رجل من جندك ضمر مني ما حرم الله ورسوله، قال: «ماذا ضمر منك؟» قلت: زِربِيَّةٌ لأمي عجوز كبيرة، قال: «تعرف صاحبك؟» قلت: نعم، هذا، وهو قائم إلى جنبي، فقال لى النبي ﷺ: «احبسه» فأخذت تلبيبه وقمت معه مكاننا والنبي ﷺ (٩) فقال: «يا أخا بني العنبر،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شهد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٧) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «برين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٩) بياض بالأصل.



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وفي آخرها زيادة لم أجدها.



1940 \_ حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن حيان (۱) التمار، حدثنا معاذ بن أسد الخراساني (۲) حدثنا (۳) النضر بن شميل، عن الهرماس بن حبيب \_ رجل من أهل البادية \_، عن أبيه، عن جده قال: أتيت رسول الله ﷺ [بغريم لي] (٤) فقال لي: الزمه فلزمته في المسجد، فلما أن كان من العشي مر بي فقال لي: «ما أنت صانع بأسيرك» (٥).

المنظر بن النضر بن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا الهرماس بن حبيب العنبري، عن أبيه، عن جده: أنه أتى لرسول الله ﷺ يستعديه على غريم له، فقال له: الْزمه ثم لقيه بعد ذلك فقال له: «يا أخا بني العنبر ما فعل أسيرك؟»(٢٠).

١٩٤٢ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثني أحمد بن منصور المروزي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حبان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كذافي الأصل، ولا يعرف بهذه النسبة، وإنما يعرف: بالمروزي.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٦٢٩) من طريق معاذ بن أسد عن النضر به، ورواه عن النضر جماعة منهم ابن راهويه وهدية بن عبد الوهاب ومحمود بن غيلان وآخرون.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٠٨/٢٢)، برقم: ٧٨٣) من طريق ابن راهويه به.

أبو صالح ـ يعرف بزَاجٍ ـ عن (١) النضر بن شميل، أخبرنا الهرماس بن حبيب، أخبرني أبي، عن جدي: «أن رسول الله على كان يقص على الناس على المنبر فلما انحدر مسح وجهه جدي بيده». قال موسى: الهرماس هو القائل: وجه جدي بيده (٢).



(١) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وهو جزء من الحديث السابق، وذكر هذه الزيادة الطبراني في الكبير (٣٠٩/٢٢) برقم: ٧٨٤) من طريق هدية بن عبد الوهاب، والحربي في غريبه (٣/ ٩٩٥) من طريق محمود بن غيلان كلاهما عن النضر بن شميل به.



العقدي، حدثنا قرة بن خالد السدوسي، [جدثنا ضرغامة] (۱) بن العقدي، حدثنا قرة بن خالد السدوسي، [جدثنا ضرغامة] فصليت عليبة (۲) بن حرملة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت رسول الله على فصليت معه الغداة فلما فرغ منها. . . (۳) وجوههم بعدما قضيت الصلاة فقلت: يا رسول الله، أوصني، قال: «عليك بتقوى الله ولا تحقرن من المعروف شيئًا [وإذا قمت من عند القوم] فسمعتهم يذكرون ما يكره فاتركه، قال: وكان أبي عليبة (۵) برًّا بوالده قال: «بره» فقلت له: فما كان بر بوالده؟ قال: «إذا قرب الطعام نظر إلى أطيب عظم (۲) وأوفره فقربه إليه، فلما كان في المسير إليَّ أوطأ بعير فحمل عليه فهذا بره» (۷).

ثعلبة بن زهدم (٨) الحنظلي قال: قدمنا على رسول الله عَلَيْ . . .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سلمة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عليه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «عطر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۷) أخرجه عبد بن حميد (٤٣٣)، وابن قانع (١/ ٢١٠) من طريق أبي عامر العقدي به.

وأخرجه أحمد (۱۸۷۲۰)، وابن أبي عاصم (۱۱۹۱)، والطيالسي (۱۳۰۳) من طريق قرة بن خالد به.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «زهرة»، والمثبت هو الصواب.

فذكر نحوه<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو عوانة وأبو الأحوص عن الأشعث، عن أبيه.

1958 ـ أخبرنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بني يربوع قال: أتيت النبي وهو يكلم الناس فسمعه يقول: «يدي المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك» فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بني ثعلبة بن يربوع أصابوا وأصلوا فلانًا فقال رسول الله على أخرى»(٢).

1950 \_ أخبونا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا الأشعث بن سليم، عن أبيه، عن رجل من بني يربوع قال: بينا رسول الله عليه يكلم الناس فسمعته يقول. . . فذكر مثله (٣).

**١٩٤٦ \_ أخبونا** ابن زيد، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص بهذا الإسناد مثله (٤).

(۱) لا أدري ما مناسبة ذلك بما قبله، فحديث تعلبة بن زهدم غير حديث حرملة العنبري، ولثعلبة بن زهدم ثلاثة أحاديث ليس هذا منها ما سبق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۳۲۰۲) من طريق يونس، والنسائي (٤٨٣٧)، وفي الكبرى (٢) أخرجه أحمد (١١٧٥) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن أبي عاصم (١١٧٥) من طريق عباس بن الوليد ثلاثتهم عن أبي عوانة، به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه هناد بن السري في الزهد (٢/ ٤٧٤) ومن طريقه النسائي (٤٨٣٨)، وفي الكبرى (٧٠١٣) من طريق هناد عن أبي الأحوص به.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على رواية سعيد بن منصور عن أبي الأحوص، ورواه عن أبي الأحوص مسدد وهناد.



194٧ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عطاء بن خالد بن الزبير بن [عبد الله بن] (١) رديح (٢) بن ذؤيب العنبري أبو عثمان بالبصرة، حدثني أبي خالد، عن أبيه الزبير، عن أبيه عبد الله، عن أبيه رديح (٣)، عن أبيه ذؤيب: أن وفد رسول الله على مروا بأم زُبيب فأخذوا زِربِيَّتها فلحق زُبيبٌ النبي عَلَيْهُ فقال: يا رسول الله، أخذ الوفد زريبة (١) أمي، فقال النبي عَلَيْهُ: «ردوا (٥) عليه زربية أمه ) فأخذه من الذي أخذ زربية أمه صاعًا من شعير وسيفه ومِنطَقتَه، ثم رفع النبي عَلَيْهُ يده فمسح بها رأس زُبيبٍ: «بارك الله فيك يا غلام، وبارك لأمك فيك» (٢).

۱۹٤٨ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا عطاء بن خالد، حدثني أبي خالد، عن أبيه الزبير، عن أبيه عبد الله، عن أبيه رديح (٧)، عن أبيه ذؤيب، عن عائشة قالت: يا نبي الله، إني أريد عتيقًا من ولد إسماعيل

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زريح»، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ذريح»، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «زربيته»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٢١٥)، وفي الأوسط (٧٩٦٦) من طريق شيخ المصنف.

وأخرجه أبو نعيم في الصحابة (٢٦٠٠) من طريق الحسن بن علي بن عمر البغدادي والحسين بن أبى معشر وأبو عروبة كلهم عن عطاء بن خالد به.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «زريح»، والمثبت من مصادر الحديث.

قصدًا، فقال لها النبي ﷺ: «انتظر حتى يجيء فيء العنبر غدًا» فجاء فيء العنبر فقال لها النبي ﷺ: «خذي منهم أربعة غلمة صباحًا ملاحًا لا تخبأ منهم الرؤوس». قال عطاء بن خالد: فأخذت جدي رديحًا(١) وأخذت ابن عمي سمرة وأخذت ابن عمي زحرًا، وأخذت خالي زبيبًا، ثم رفع النبي ﷺ فمسح بها رءوسهم وبارك عليهم، ثم قال: «يا عائشة، هؤلاء من ولد إسماعيل»(٢).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذريحًا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٣/ ١٢٢٠) من طريق الحسن بن علي بن عمر عن عطاء

## روم ( المحريم على المحريم على المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحري المحروب المحروب

المجدد الموسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أبي غفار (٣) و وهو المثنى بن سعيد عن أبي تميمة الهُجيمي، عن أبي جُرَيِّ الهجيمي قال: أتيت رسول الله على فقلت: عليك السلام [يا رسول الله قال: لا تقل عليك السلام] (٤)؛ فإن عليك السلام تحية الموتى، قلت: أنت رسول الله؟ قال: «نعم، الذي أصابك ضر دعوته فكشف عنك ضرك، وإذا أجدبت بلادك دعوته أنبت لك، وإذ ضلت راحلتك بأرض فلان دعوته رد إليك»، بلادك دعوته أنبت لك، وإذ ضلت راحلتك بأرض فلان دعوته رد إليك»، قال: «نعم» (٥)، قلت: يا رسول الله، اعهد إليَّ، قال: «لا تسب أحدًا» فما سببت أحدًا ولا عبدًا ولا شاةً ولا بعيرًا، قال: قلت: يا رسول الله، وإياك والمَخِيل؛ فإن الله لا يحب المَخِيلة»، قلت: زدني، قال: «لا تحمن المعروف شيئًا تصنعه لو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه» تحقرن من المعروف شيئًا تصنعه لو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه» قال: قلت: يا رسول الله، زدني، قال: «وإن امرؤ عيَّرك بشيء يعلمه فيك [٢/١/٢٥] فلا تعيره بشيء تعلمه فيه؛ فيكون وبال ذلك عليه». قال

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قصد»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عفار»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

أبو خالد: وأحسبه قال: «[**وأجر ذلك**]<sup>(١)</sup> لك»<sup>(٢)</sup>.

المجاد ا

**١٩٥١** \_ حدثنا أبو الحسن العودي، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن أبي غفار بهذا الإسناد نحوه (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأخبره»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (۷۹۲) بسنده ومتنه سواء، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۵۷۰۸) مقتصرًا على أوله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عفان»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٦٣٨٧) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٧٩٢) مطولًا، وفي مصنفه (٢٥٧٠٨) مختصرًا.

<sup>(</sup>V) في مصادر الحديث: «أحدًا».

<sup>(</sup>٨) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «ولدك»، والمثبت هو الصواب.

إليه، وائتزر (١) إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار [فإن إسبال الإزار](٢) من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة»(٣).

المبارك، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من قومه المبارك، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من قومه قال: طلبت النبي على فلم أقدر عليه فجلست، فإذا نفر هو فيهم [ولا أعرفه] (3) وهو يصلح بينهم فتحمل عنهم غنمًا وأشياء، فلما فرغ [قام معه] (6) بعضهم فقال: يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله فقال: "إن عليك السلام تحية الميت إن عليك [السلام تحية الميت] (7) ثم أقبل فقال: "إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليك ورحمة الله ثم رد على النبي عليه فقال: "وعليك ورحمة الله ثم رد على النبي عليه فقال: "وعليك ورحمة الله ".)

**١٩٥٤** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا عبد الله (^) بن المبارك، عن خالد، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه، عن النبى عليه نحوه (٩).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٩٦١٥) من عبد الوهاب الثقفي به.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٦) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٢٧٢١) من طريق ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٨) لم أقف على رواية يحيى الحماني عن ابن المبارك، وتقدم تخريج الحديث.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «وجب»، والمثبت هو الصواب.

1900 \_ حدثنا خالد التقفي، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه قال: طلبت النبي فلم أقدر عليه فإذا نفر جلوس هو فيهم... ثم ذكر مثله (١).

المجرنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي قال: مر النبي على قوم، فقال له رجل: عليك السلام [فقال: إن عليك السلام] تحية الميت، ولكن إذا لقيت أخاك فقل: السلام عليك» (٣).

الماعيل، حدثنا الجريري، عن أبي السليل، عن أبي سمينة، أخبرنا السماعيل، حدثنا الجريري، عن أبي السليل، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه (٤) قال: تلقيت النبي على في بعض طرق المدينة وعليه ثوب مُنتَثِرُ الحاشية، قلت: يا رسول الله، أوصني، قال: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تعطي (٥) صلة الحبلة، ولو أن تعير (٦) شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء عن طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك إليه منطلقًا، ولو أن تلقى الرجل فتسلم

<sup>(</sup>۱) تقدم هذا السند، وقد أخرجه النسائي في الكبرى (٩٦١٥) من عبد الوهاب الثقفي به.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية الثوري عن خالد الحذاء، ورواه عن خالد الحذاء غير واحد منهم ابن المبارك عند الترمذي (٢٧٢١)، وعبد الوهاب الثقفي عند النسائي في الكبرى (٩٦١٥)، ووهيب عند أحمد (٢٠٦٣٦)، وخالد الطحان عند الطبراني في الكبير (٣٨٩٩).

<sup>(</sup>٤) سماه البعض في بعض طرق الحديث: «جابر بن سليم الهجيمي» وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تصف»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تعين»، وفي بعض طرق الحديث: «تعطي».

عليه، ولو أن تؤنس الرجل بنفسك في الأرض ليس بها أنيس، وإن سبّك رجل بشيء يعلمه فيك وأنت منه بريء؛ فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه، وما يَسُرُّ أذنك تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه»(۱).

سلمة، حدثنا يونس بن عبيد، عن عبيدة الهجيمي، عن أبي تميمة؟؟ سلمة، حدثنا يونس بن عبيد، عن عبيدة الهجيمي، عن أبي تميمة؟؟ قال: أتيت رسول الله على وهو محتبي بشملة وقد وقع هدبها على قدميه فقلت: أيكم محمد رسول الله؟ فأومأ بيده إلى نفسه، فقلت: يا رسول الله، إني من أهل البادية وفي جفارهم فأوصني: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى (٢) أخاك ووجهك إليه (١) منبسط، ولو أن تفرغ من إنائك في إناء المستسقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلمه فيه؛ فإنه يكون لك أجره وعليه وزره، وإياك وإسبال الإزار [فإن أسبال الإزار] من المخيلة، وإن الله على لا يحب المخيلة، ولا تسبن أحدًا ولا شاةً ولا بعيرًا.

1909 \_ أخبرنا حامد بن محمد، حدثنا سريج، حدثنا هشيم، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۹۵۰) بعضًا منه، من طريق إسماعيل بن علية به. ورواه عن إسماعيل ابن علية أيضًا يحيى بن يحيى النيسابوري عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۸۰۷)، وسهل بن صالح عند أبي نعيم في الصحابة (۳٤٥٦). ورواه عن الجريري جماعة منهم عبد الوارث بن سعيد عند النسائي في الكبرى (۱۰۰۷٦)، وجعفر بن عون عند الحاكم (۷۳۸۲) ولكنهما سميا الرجل فقالا: «جابر بن سليم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «محمدًا ورسول»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تلقاك»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إلي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

يونس بن (۱) عبيد، عن عبدة بن عبد ربه الهجيمي (۲)، عن [7/U] سليم بن جابر ـ أو: جابر بن سليم ـ الهجيمي ربي فإذا هو جالس مع ناس من أصحابه . . . ثم ذكر نحوه (۳).

**1911** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سالم (٥) ابن نوح، حدثنا ابن عبيد (٢)، عن عبيدة، عن أبي تميمة، عن سليم بن جابر، عن رسول الله عليه نحوه (٧).

**١٩٦٢ \_ حدثنا** موسى، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف، حدثنا أبو غفار، عن أبي تميمة، عن أبي جري، عن النبي ﷺ نحوه (^).

**1977** \_ حدثنا محمد بن حيان (٩) التمار، حدثنا موسى بن إسماعيل وسهل بن بكار قالا: حدثنا عبد السلام صاحب الطعام،

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أبي»، وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في تعجيل المنفعة (١/ ٧٨٥): "إنما هو يونس بن عبيد عن عبيدة (1/60) الهجيمي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغوي في معجم الصحابة (٣٠٨) من طريق سريج بن يونس به، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٨٥) عن هشيم به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٩٦١١) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد به.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) هو يونس بن عبيد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٤٠٧٥)، وأحمد (٢٠٦٣٥)، والطبراني في الدعاء (٢٠٥٩) من طريق يونس بن عبيد به.

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٢٢٥) من طريق سهل بن يوسف الأنماطي به.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «حنين»، والمثبت هو الصواب.

حدثنا عُبَدة الهجيمي، عن أبي جُرَيِّ الهجيمي قال: أتيت النبي على قعود لي فشددته ثم دخلت المسجد وهو قاعد وعليه بردان له، فقلت: سلام عليكم يا رسول الله، فقال: «سلام عليك تحية الموتى، قل السلام عليك يا رسول الله»، قلت: إنا قوم من أهل البدو فينا جفاء؛ فعلمني مما علمكم الله، قال: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تقلع من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، وإياك والإسبال؛ فإنه من المخيلة، والله لا يحبها، ولا تسبن أحدًا ولو شتمك بما فيك»، قال أبو جري فوالذي ذهب نفس محمد عليه الصلاة والسلام ما سببت بعدُ غلامًا ولا بعيرًا ولا شاة، قال: وحدثني أبو هريرة قال: ما سببت بعدُ غلامًا ولا بعيرًا ولا شاة، قال: وحدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله على فيم القيامة» (١) رجل فيمن كان قبلكم عليه بردان يتبختر فيهما إذ نظر إلى عِطفَيهِ فأعجب بنفسه نظر إليه خسفت به الأرض؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» (١).

المنذر إسماعيل بن عمرو الواسطي، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرو الواسطي، حدثنا قرة بن خالد، حدثني قرة بن موسى أبو الهيثم، عن سليم بن جابر: «انتهيت إلى نبي الله ﷺ...» ثم ذكر مثله (3).

1970 \_ حدثنا وهب بن جرير، حدثنا قرة بن خالد بإسناده مثله (٥).

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٧٦٩٠) من طريق التمار به دون الزيادة الأخيرة، وأخرج هذه الزيادة الطبراني في الدعاء (٢٠٥٨) من طريق سهل بن بكار به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «محمد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة (٤٠٤٧) من طريق أبي خثمة به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١٨٢) عن وهب بن وجرير به.

العقدي، حدثنا قرة بن خالد السدوسي، عن قرة بن موسى، عن سليم بن جابر قال: «أتيت رسول الله على وهو قاعد وعليه بردة...» ثم ذكر مثله (۱).

المعافى، حدثنا أبو إسحاق، عن أجمد بن البراء، أخبرنا المعافى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي تميمة أنه قال للنبي على: إلى ما تدعو؟ قال: «أدعو إلى الله الذي إن أصابك ضر فدعوتَه كشفه عنك، وإن أجدبت أرضك أو أسنّت (٣) فدعوته أنبت، وإن ضلت لك ضالة في الفلاة فدعوته رد عليك ضالتك»، قال: أوصني، قال: «أوصيك ألا تسأل الناس، ولا تزهد في المعروف، وإن لقيت أخاك فالقه ببشر حسن ووجه منبسط إليه، [وإن](١٤) استسقاك من دلوك فصب له، واجعل إزارك ما بين الكعبين إلى نصف الساق، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة»(٥).

1979 ـ أخبونا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي تميمة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على فقال: «إلى ما تدعو يا محمد؟...» ثم ذكر نحوه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/7) من طريق أبي عامر العقدي به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التاريخ (٧/ ١٨٢) معلقًا عن النضر به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أوسبت»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) مكررة بالأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدولابي في الكنى (١/ ٥٥) من طريق زهير به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه هناد في الزهد (٢/ ٤٢٩) من طريق أبي الأحوص به.

ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي تميمة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إلى ما تدعو يا محمد؟...» ثم ذكر نحوه (١٠).

المجال عن أبي تميمة التميمي . . . بهذا الحديث (٢) عن أبي إسحاق، عن أبي تميمة التميمي . . . بهذا الحديث (٣).

19۷۲ \_ أخبرنا عمر بن حفص السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا مسلم بن مسكين، حدثنا عقيل بن طلحة، عن أبي جُرَيِّ الهُجَيمي قال: «قلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية فعلمني عملًا لعل الله ينفعنا...» ثم ذكر نحوه (٤).

**۱۹۷۳ \_ حدثنا** موسى بن [۲/ل ٥١٩] هارون، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا سلام بن مسكين بإسناده نحوه (٥).



<sup>(</sup>١) لم أقف على رواية سفيان لكن رواه عن أبي إسحاق أبو الأحوص وغيره.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) مكرر عن الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (٦٧٣١) من طريق شيخ المصنف به، وأخرجه القطاعي في مسند الشهاب (٩٣٥) من طريق عاصم بن علي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٨١) من طريق هدبة بن خالد به.



**١٩٧٤ \_ حدثنا** عبد العزيز بن معاوية أبو الخلد<sup>(٢)</sup> القرشي محرز بن وِزْرِ"، أن (٤) أباه، حدثه أن (٥) أباه عاصمًا، حدثه عن أباه حصين بن مُشمِتٍ (٢)، حدث: وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه بيعة الإسلام، وصدق إليه ماله، وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم مياهًا عدة منها السنادجراد(٧)، ومنها السديرة، ومنها العتيرة، ومنها الأصهب، ومنها الثماد، ومنها المَرُّوت، وشرط النبي ﷺ لحصين بن مُشمِتٍ فيما أقطعه إياه أنه لا يباع ماؤه ولا يعفر مرعاه ولا يعضد شجره، وقال زهير بن عاصم: إن بلادي لم تكن أملاسا بهن خط القلم الأنقاسا

من النبي حين أعطى الناسا فلم يدع لبسًا ولا التباسًا

وقال أبو نُخيلة:

أعوذ بالله وبالسويِّ وبالكتابين من النبيِّ من حادث حل على عادِيِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شمت»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: «أبو خالد» لأنه يعرف بهذه الكنية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ورد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «شمت»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أسلما وحراد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني في المؤتلف (٢/ ٧١) من طريق المصنف، وأخرجه الخطيب في الكفاية (١/١٨٣) من طريق شيخ المصنف.

**19۷۵** \_ حدثنا موسى بن هارون والحسن بن أحمد حبيب الكرماني قالا (۱): أبنا أحمد بن عبدة الطيبي، حدثنا مُحرِزُ بن وِزْرِ (۲) بن عمران بن شعيب عن (۹) عاصم بن حصين (۱) الحماني، حدثني أبي أن أباه عمران حدثه، أن أباه عاصمًا حدثه، أن أباه حصينًا حدثه: «أنه وفد إلى النبي ﷺ . . . » ثم ذكر نحوه (۵) .



(١) في الأصل: «قال»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «محرر بن دزر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حسين»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٥٥٥) من طريق شيخ المصنف به.



1947 \_ حدثنا وهب بن بقية، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله، عن داود بن أبي هند، عن عباس بن عبد الرحمن الهاشمي، عن كِندِيرِ بن سعيد قال: حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز وهو يقول:

رب رد إلي راكبي محمدًا رده إلي رب واصنع عندي يدًا.

قلت: من هذا؟ قالوا: عبد المطلب بن هاشم ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه (1) في طلبها وقد احتبس عليه (1).

194٧ ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن خالد، حدثنا أبي . . . ثم ذكر الحديث بإسناده، وقال فيه: فأرسل ابن ابنه فقد احتبس عليه، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، قال: فما برحت حتى جاء النبي وجاء بالإبل وقال: يا بُنَيَّ لقد حزنت عليك هذه المرة حزنًا لا يفارقني أبدًا (٤).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «أخي»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٥٢٤) من طريق وهب بن بقية به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أبيه»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على رواية محمد بن خالد، عن أبيه، لكن رواه عن خالد الواسطي غير واحد وقد تقدم.



۱۹۷۸ \_ حدثنا عبد الله بن الجارود، حدثنا سليمان بن توبة (۱) محمر، عن حدثنا علي بن شقيق، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر، عن شيخ من أبي تميم قال: سمعت أبا سود قال: . . . (۲) أبي سود يقول: سمعت رسول الله ﷺ (إن اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال أخيه يعظم الرحم» (۳) .



<sup>(</sup>١) في الأصل: «سويد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٠٧٤٧)، وابن أبي عاصم (١٢١٤) من طريق ابن المبارك به.



14۷۹ \_ حدثنا محمد بن الوراق، حدثنا علي بن مسلم، حدثنا على بن مسلم، حدثنا [عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا] مبید الله بن هوذة، حدثني رجل من هجیم، عن جرموز الهجیمي أنه أتی النبي رسله فقال: . . . (٢) تنهاني، قال: «أنهاك ألا تكون لعانًا»، قال: فوالله ما لعن شیئا حتی مات (٣).



<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في الصحابة (١/ ١٤٩) من طريق علي بن مسلم به، وأخرجه أحمد (٢٠٦٧٨) من طريق عبد الصمد به.



المغيرة، عن حميد بن هلال قال أبو رفاعة العدوي: قال رسول الله على المغيرة، عن حميد بن هلال قال أبو رفاعة العدوي: قال رسول الله على وهو يخطب فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء ليسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال: فجاء رسول الله على وترك خطبته وأتى بكرسي خَلِبٌ أو خِلتُ \_ أبو محمد شك \_ قوائمه من حديد فقعد رسول الله على فجعل يعلمنى مما علمه الله، ثم إنى خطبته فأتى عليها(١).

**۱۹۸۱** \_ أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد مثله. وقال فيه: فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها (٢).

**١٩٨٢ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر العَقَدي، حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد مثله، وقال: ثم عاد إلى الخطبة فأتمها (٣).

**١٩٨٣ \_ حدثنا** ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة: ما غربت [٢/ل ٥٢٠] عني سورة البقرة منذ تعلمتها مما تعلمت معها من القرآن، وما رجعت من قيام ليلة قط.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٨٤)، من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية أبي عامر العقدي، ورواه عن سليمان بن المغيرة غير واحد.

قال حميد: وأتى رجل في منامه فقيل له: قم فقد قام مطيق<sup>(۱)</sup>، قال: فقمت فسمعت فإذا صوت أبى رفاعة<sup>(۲)</sup>.

**١٩٨٤** ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا أبو عامر، حدثنا سليمان، عن حميد قال: كان أبو رفاعة يسخن له في الشتاء يقول لأصحابه توضئوا<sup>(٣)</sup> بهذا أنتم وأحسنوا<sup>(٤)</sup> الوضوء، وسأتوضأ أنا من هذ الماء وكان يتوضأ بالماء البارد<sup>(٥)</sup>.

1940 \_ حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا سليمان بن المغيرة بإسناده نحوه (٦).

حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل قال: أتيت حماد بن زيد، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن رجل قال: أتيت النبي على وافد. . . (٧) وقد ألقي له كرسي خَلِبٌ ـ أو يشك أبو محمد خَلَت ـ قوائمه حديد، فقلت: يا رسول الله علمني مما ينفعني فأمرني وقال لي فيما قال: «اعلم أنك لم تدع شيئًا ابتغاء وجه الله إلا بدلك الله به خيرا منه» (٨).

۱۹۸۷ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وهب بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مطبق»، والمثبت من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «توحد»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأحسن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (١٥٩)، وابن أبي شيبة (٣٦٦٦٨)، والطبراني في الكبير (١٢٨٢) من طرق عن سليمان بن المغيرة به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (١٥٩).

<sup>(</sup>٧) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٨) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٧٣١٥) من طريق أيوب به.

جرير، حدثنا هشام بن حسان القُرْدُوسي، عن الحسن، أن أبا رفاعة العدوي كان يدعو لهم: اللهم إني أسألك شهادة طاهرة طيبة يسبق شرها فرحها، ويغبطني بها من سمع من المسلمين، قال: فخرج في جيش عليهم عبد الرحمن بن سمرة، فانطلقوا فحاصروا العدو وربطوا دوابهم بالشجرة وباتوا يحرسون وأبو<sup>(۱)</sup> رفاعة فيهم، حتى أتوا العسكر فلم يروا أبا رفاعة فانطلق عبد الرحمن بن سمرة في سرعان الناس وأصبح العدو وقد طلعوا فإذا رجل نائم فنزلوا إليه فسلوا سيفه فذبحوه وجاء عبد الرحمن على بقية ذلك. . . (1) وهو يتخبط في دمه فقام عليه فقال: رحم الله أخا بنى عدي ما أحسبه شعر نفسى حتى دخل الجنة (1)



<sup>(</sup>١) في الأصل: «يحرسوا وأبا»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.



• 19٨٨ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان بن معاوية، عن عمرو بن عيسى وهو أبو نعامة العدوي<sup>(۱)</sup>، عن إياس<sup>(۲)</sup> بن زهير، عن سويد بن هبيرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة»، قال أبي: فالمهرة يعني: السرج، والسكة: النخل المصطف، والمأبورة: الملقحة<sup>(۳)</sup>.



<sup>(</sup>١) في غير هذا الطريق: «عن مسلم بن بديل»، ونص ابن منده في الصحابة أن هذا الطريق لم يذكر مسلمًا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عباس»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (٩٨٤)، وأبو نعيم في الصحابة (٣٥٣٩) من طريق مروان بن معاوية به.



المحمد بن شاذان النيسابوري، حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى، حدثني حيت بن حابس التميمي، أن أباه أخبره أنه سمع رسول الله على يقول: «لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل»(١).

البور العقدي، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، حدثنا حية، أن أباه عامر العقدي، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، حدثنا حية، أن أباه أخبره أنه سمع النبي على يقول: «لا شيء في الهام، والعين حق، وأصدق الطير الفأل»(٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٠٦٨٠)، وأبو يعلى (١٥٨٢) من طريق عبد الصمد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦٦٢٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٩١٤) من طريق أبي عامر العقدي به.

## حديث أسامة بن أَخْدَرِيٍّ عن النبي ﷺ

المفضل، حدثنا بشير بن ميمون، عن عمه أسامة بن أخدري: أن رجلًا المفضل، حدثنا بشير بن ميمون، عن عمه أسامة بن أخدري: أن رجلًا من بني شقرة يقال له أصرم في النفر الذين أتوا النبي على فأتاه بغلام له حبشي اشتراه بتلك البلاد فقال لرسول الله على: إني اشتريت هذا فأحب أن تسميه وتدعو له بالبركة، قال: «ما اسمك أنت؟» قال: أنا أصرم، قال: «بل أنت زرعة»، قال: «لما تريده»، قال: أريد راعيًا، قال: «هو عاصم» وقبض النبي على كفه (۱).

المحمد بن [محمد بن المفضل عن بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المعمد بن المفضل، عن بشر بن ميمون، عن عمه أسامة المن أخبرنا بشر بن المفضل، عن بني (٦) شقرة يقال له أصرم أتى المول الله ﷺ. . . ثم ذكر مثله (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٢٣) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل ولم أهتد إليه.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم في المستدرك (٧٧٢٩) من طريق محمد بن يعقوب الشيباني عن يحيى بن محمد بن يحيى به.



1997 \_ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا غالب القطان [٢/ل ٥٦١] قال: كنا بباب الحسن فجاءنا رجل من بني نمير فقال: حدثني أبي عن جدي، عن رسول الله على قال: «من ابتدأ قومًا بالسلام فضلهم بعشر حسنات»، قال: وبعثني أبي إلى رسول الله فقال: ائتيه فأقْرِه السلام، قال: فقال: «عليك وعليه السلام»، قال: فهو يطلب إليك أن تجعل له العرافة حق العرافة حق العرافة حق ولكن العريف يحبر له فسحر(۱).

ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة، عن غالب القطان، حدثني رجل من بني نمير، عن أبيه، عن جده قال: بعثني أبي إلى رسول الله على وقال: أقره السلام، فأتيته فقال: «وعليك وعلى أبيك السلام»(٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٦٩١)، ومن طريقه أبو داود في السنن (١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٦٩١)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٢) رواه عن شعبة جماعة منهم علي بن الجعد كما في مسنده (١٤٧٧)، وغندر عند أحمد (٢٣١٠٤).



1990 \_ حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عن مجاشع بن مسعود: أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي على فقال: يا رسول الله، هذا أخي مجالد جئت به ليبايعك على الهجرة فقال على «لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام» فبايعه (١٠).

المعود السلمي قال: أتيت النبي على أبايعه على الهجرة فقال: «قد مَضَت الهجرة لأهلها، ولكن على الإسلام»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن قانع في الصحابة (۳/ ۸٤) من طريق شيخ المصنف، وهو في صحيح البخاري (۳۰۷۸) من طريق يزيد بن زريع به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على رواية الثقفي عن خالد الحذاء، ورواه عن الحذاء يزيد بن زريع كما تقدم، ورواه أيضًا خالد الواسطي عن خالد الحذاء كما في تغليق التعليق لابن حجر (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٦٣) من طريق إسماعيل بن زكريا به. والحديث في الصحيحين.



المعبرة القرشي، عن الوليد بن زياد، عن فرقد أبي طلحة، سكن بن المغيرة القرشي، عن الوليد بن زياد، عن فرقد أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: إني لتحت منبر رسول الله على وهو على المنبر يخطب فحضض على جيش العسرة فلم يجبه أحد، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها عونًا في هذا الجيش، فقال عبد الرحمن بن خباب: كأني أنظر إلى يد رسول الله علي يذهب بها ويقول: «فما على عثمان ما عمل بعد اليوم» (٢).

1949 \_ حدثنا محمد بن أيوب ويوسف قالا: أخبرنا عمرو بن مرزوق، حدثنا السكن بن المغيرة، عن الوليد بن أبي هشام، عن فرقد أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت رسول الله علي وحث على جيش العسرة... ثم ذكر مثله (٣).

**7000** \_ حدثنا أبو بكر أبي الأسود، حدثنا أبو بكر أبي الأسود، حدثنا أبو داود حدثنا سكن بن المغيرة \_ يكنى: أبا محمد مولى لآل عثمان \_ قال: سمعت الوليد بن أبي هشام بهذا الإسناد مثله (٤٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بشران في أماليه (٤٢٦) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٢١٤) من طريق يوسف القاضي شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود الطياليسي في مسنده (١٢٨٥). ورواه من طريقه الترمذي (٣٧٠٠) وغيره.



٠٠٠١ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا محمد بن حمران، حدثنا عطية، عن الحكم بن الحارث قال: بعثني رسول الله ﷺ في السلب فهو يرى وقد خُلَّت ناقتي وأنا أضربها فقال: «أتضربها! حلْ» قال: فقام حتى سار مع الناس(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱٤٢٢) والطبراني في الكبير (۳۱۷۰) من طريق أبي كامل الجحدري به.



حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب (١) بن أبي الأسود الديلي، أخبرني طلحة النضري قال: إن أهل الصفة كانوا قومًا يقدَمون المدينة ليس لهم عَريف ـ يقول من يعرفهم ـ فكان رسول الله على ينزلهم الصفة، وكان يجري عليهم كل يوم مدًّا من تمر، فقدمت المدينة فلم يكن لي بها عريف فنزلت الصفة فبينا النبي على يخطب ذات يوم إذ شكا إليه أهل الصفة، قال: يا رسول الله، أحرق التمر بطوننا وتخرقت عنا الخُنفُ فقال رسول الله على إخواننا من الأنصار؛ فأنزلونا وواسونا من طعامهم وعامة طعامهم هذا التمر، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكموه، ولكن لا أقدر عليه». وقال لو أجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكموه، ولكن لا أقدر عليه». وقال يوم يغدو على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى، ويغدو في حلة ويروح يوم يغدو على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى، ويغدو في حلة ويروح في أخرى»، قالوا: نحن يومئذٍ خير [٢/ل ٢٢٠] يعطينا الله فنشكر، قال: «أنتم اليوم خير، أنتم ترون اليوم إخوان محمد وأنتم يومئذٍ يضرب بعضكم رقاب بعض» (٢).

٣٠٠٣ \_ حدثنا جعفر الفريابي، حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن داود، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن طلحة، عن النبي عليه بهذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حارث»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بشران في أماليه (٤٢٥) من طريق المصنف به.

الحديث فقال: والخنف برود شبه اليمانية (١) وقال: فعاد النبي عليه إلى منبره فصعد فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ما لقي من قومه فقال: «لقد مكثت أنا وصاحبي بضعة عشر يومًا ما لنا طعام إلا التمر(٢)»(٣).

٣٠٠٤ ـ حدثنا عبد الصمد، سمعت أبي يحدث قال: حدثنا داود بن هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود عن طلحة حدثه ـ وكان من أصحاب رسول الله على مثل حديث خالد(٤).



<sup>(</sup>١) في الأصل: «ويردد شبه الثمانية»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(7) ???????</sup> 

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٦٦٨٤) من طريق وهب بن بقية به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (١٠٣٠) من طريق محمد بن المثنى به.



معاوية، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن قيس الأسدي عن الحارث بن أقيش قال: قال رسول الله على: «ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الجنة بفضل رحمته إياهما»، قيل: يا رسول الله والاثنين؟ قال: «وذو الاثنين»، وقال رسول الله على: «إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته (۱) أكثر من مضر، وإن من أمتي من سيعظم للنار حتى يكون إحدى زواياها...(۲)»(۳).

أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن داود بن أبي هند، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن داود بن أبي هند، حدثنا عبد الله بن قيس قال: كنت عند أبي بردة ذات ليلة فدخل علينا الحارث بن أقيش يحدث الحديث عن رسول الله على قال: «ما من مسلمين يموت لهما أربعة أفراط إلا أدخلهما الله الجنة»، قالوا: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: «وثلاثة»، قالوا: يا رسول الله، وثانان؟ قال: «وثلاثة»، قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: سوئل من أمتي من يدخل الجنة من يعظم للنار حتى يكون إحدى زواياها، وإن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر»(٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشفاعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٣٨) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٢٠٠١).

۲۰۰۷ ـ أخبونا دعلج، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا بشر بن المفضل، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن قيس، عن الحارث بن أقيش قال: قال رسول الله على: «ما من مسلمين يموت لهما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة»، قالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ قال: «وثلاثة»، قالوا: يا رسول الله واثنان؟ قال: «واثنان».

◄ ٢٠٠٨ ـ أخبرنا محمد بن أحمد بن البراء، عن علي بن المديني قال: عبد الله بن قيس الذي روى عن داود بن أبي هند، سمع الحارث بن أقيش، عن النبي ﷺ: «من أمتي من يشفع لربيعة» مجهولٌ، لم يرو عنه غير داود، وليس إسناده بالصافي (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله في الزوائد على مسند الإمام أحمد (٢٢٦٦٥) من طريق المقدمي به.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٠).



المرائي، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا موسى بن ميمون بن موسى المرائي، حدثني أبي ميمون، عن أبيه موسى، عن جده عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة قال: هاجر أبي إلى النبي على وهو بالمدينة فبايعه على الإسلام فمد إليه النبي على يده فمد عليها وقال له صفوان: إني أحبك يا رسول الله، فقال له النبي على المرء مع من أحب» (٣).

وكان صفوان بن قدامة حيث أراد الهجرة إلى النبي على وهو بالمدينة دعا قومه وبني أخيه ليخرجوا معه فأبوا عليه فخرج وتركهم وخرج معه بابنيه عبد الرحمن وعبد الله وكانت أسماؤهم في الجاهلية عبد العزى وعبدلهم فغير النبي على [٢/٤] اسميهما فسماهما عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع في الصحابة (٢/ ١٤٥) من طريق شيخ المصنف به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٤٠٠) من طريق شيخ المصنف به.

وعبد الله فقال في ذلك ابن أخيه نضر بن قدامة وذكر خروج صفوان ووحشتهم لفراقه:

> تحمل صفوان فأصبح ثاويًا طِلابَ الذي يبقى وآثرت غيره فأصبحت مختارًا لعمل مُفنَد فيا ليتني يوم الحنين اتبعتهم

بأبنائه عمدًا وخلا المواليا فشتان ما يفني وما كان باقيا وأصبح صفوان بيثرب ثاويا بأبنائه جاء الرسول محمدًا مجيبًا له إذ جاء بالحق داعيا قضى الله في الأشياء ما كان قاضيا

فأجابه عمه صفوان بن قدامة فقال:

من مبلغ نضرًا رسالة غائب فإنك بالتقصير أصبحت راضيا قال موسى: وذهب بقية الحديث (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه بسند ومتنه سواء ابن بشران في أماليه (١٢٦١) من طريق المصنف به.



سليمان، عن أبي التياح قال: قال رجل لعبد الرحمن بن خبب (٢٠١٠): كيف صنع رسول الله على حين كاده الشيطان معه شعلة من نار يريد أن يخوف بها رسول الله على ففزع منهم؟! قال: وجاءه جبريل فقال: يا محمد قل. قال: «ما أقول»، قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق بخير يا رحمن، فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله على الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله المناه اله الله الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله الها الله المناه الله المناه اللها المناه الله المناه اللها اللهاء الله المناه اللهاء الهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء



<sup>(</sup>١) في الأصل: «حنبش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حنبش»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٥) من طريق شيخ المصنف به.





<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٠٧٦٦) من طريق حماد بن سلمة به.



قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عامر بن صالح، عن أبيه بكر المقدمي، حدثنا عامر بن صالح، عن أبيه، عن الحسن، عن سعد قال: اشتكى رجلٌ صفوان بن المعطل إلى النبي على قال: هجاني صفوان، فقال: «دعوا صفوان؛ فإن صفوان خبيث اللسان طيب القلب»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الصحابة (۳۲۲۰) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي به.





البصري، حدثنا هارون بن دينار، عن أبيه قال: سمعت رجلًا من أسحاب النبي على الله على



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/۳۵۳، برقم: ۸۳۵)، والأوسط (۷۹۸۸) من طريق شيخ المصنف به.



خالد قال الجريري: حدثنا حبان بن عمير قال ماعز: إن رجلًا سأل خالد قال الجريري: حدثنا حبان بن عمير قال ماعز: إن رجلًا سأل النبي على: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله» ثم أرعدت فخذ السائل قال: ثم مه؟ قال: «ثم عمل هو أفضل من سائر الأعمال إلا كمثل حجة بارة حجة بارة»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٣٦).



٣٠١٦ \_ حدثنا أبو عبد الله البوشنجي، حدثنا محمد بن بكار العيشي البصري، حدثنا معتمر بن سليمان، عن عبد الله بن نسيب، عن مسلم بن عبد الله بن سبرة، عن أبيه أنه سمع رسول الله عليه يقول: «إن الله ينهاكم عن ثلاث: عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في معجمه (۱۷)، وابن قانع في الصحابة (۹۷/۲)، وأبو نعيم في الصحابة (٤٢٠٦) من طرق عن محمد بن بكار به.



المبارك، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الله، عن النبي عليه الله عن عبد الله عن النبي عليه عن النبي الله عن الله عن

حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حميد بن عبد الرحمن قال: كان رجل يقال له حممة (١٤) من أصحاب النبي على خرج إلى أصبهان غازيًا في خلافة عمر ـ وفتحت أصبهان في خلافة عمر ـ قال: فقال: اللّهُمَّ إن حممة (٥) يزعم أنه يحب لقاك فإن كان حممة (٦) صادقًا فاعزم له عليه وإن كره اللّهُمَّ لا ترد حممة (٧) من سفره هذا، قال: فأخذته (٨) بطنه فمات بأصفهان، فقال أبو موسى فقال: يا أيها الناس إنا والله ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم عليه الصلاة والسلام، وفيما بلغ علمنا إلا أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جمعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جمعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) كذا، وهو مكرر عن الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جمعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «جمعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «جمعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «جمعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «فأخذه»، والمثبت هو الصواب.

حممة (۱) شهيد <sup>(۲)</sup>.

**7.19** ـ حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا أبو عوانة بهذا<sup>(٣)</sup>.



(١) في الأصل: «جمعة»، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (١٤١).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية إبراهيم بن الحجاج، لكن رواه عن أبي عوانة جماعة منهم ابن المبارك وعفان ومسدد وغيرهم.



حدثنا أبو زكريا السَّيْلَحِيْني (۱) مدثنا موسى، حدثنا أبو زكريا السَّيْلَحِيْني (۱) محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أكون في الصلاة فأمسك ذكري بيدي، فقال: «إنما هو بضعة منك»(۲).

المجمد بن جابر، عن قيس بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: كنت قاعدًا عند رسول الله ﷺ فسأله رجل... فذكر مثله (٣).

حدثنا سفيان (٥)، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه: «أنه سأل النبيَّ عَلِيَّهُ عن مس الذكر فلم ير فيه وضوءًا (٢٠٣٠).

<sup>(</sup>١) هو: يحيى بن إسحاق البجلي، ثقة حافظ، ويقال: السيلحوني، والسالَحيني؛ نسبة إلى السيلحين قرية بالقرب من بغداد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣٠) عن بشر بن موسى به، وعنده: «فأمسك» بدل «فأمس».

محمد بن جابر وقيس بن طلق الحنفي كلاهما حنفي يمامي، وفيهما لين.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من أخرجه بهذا الطريق عن محمد بن جابر.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «محمد»، والمثبت من المنتقى لابن الجارود، وسيأتي على الصواب في الحديث (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٥) هو: سفيان بن عيينة، الإمام.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله بن الجارود في المنتقى (٢٠) عن محمود بن آدم به. وروى عن سفيان أيضًا: يونس والنعمان بن عبد السلام.



محمد بن عالب، حدثنا أبو حذيفة (۱)، حدثنا عن محمد بن عابر، عن ابن طلق، عن أبيه: أنه سأل النبي على عن مس الذكر قال: «إنما هو منك»(۱).

حدثنا أيوب بن جابر، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، حدثنا أيوب بن جابر، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي عليه وسئل عن مس الذكر فقال: «إنما هو بضعة منك» (٣).

**٢٠٢٩** \_ حدثنا الحسين بن الكُميت، حدثنا مُعَلَّى بن مهدي، أخبرنا أيوب بن جابر، حدثني أخي محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ قال: «لا بأس به، إنما هو بضعة منك»(٤).

حدثنا السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق بن علي، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن مس الذكر؛ فقال: يا رسول الله، أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ فقال: «هل هو إلا بضعة من جسدك \_ أو: منك \_»(٥).

<sup>(</sup>١) محمد بن غالب هو: التمتام، وأبو حذيفة هو: موسى بن مسعود النهدي.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه بهذا الطريق عن محمد بن جابر.

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج الآتي.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٢٦/٩) وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» (١٨٣) من طريقين عن أيوب بن جابر به.

ورواه عن محمد بن جابر أيضًا: هشام بن حسان، وهمام، وقيس بن الربيع، والمفضل بن صدقة، وزهير، ومندل بن علي، ووكيع، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وقران بن تمام وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/٤/٢) \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٥٩٦) \_ عن عاصم بن على به.

محمد بن جابر بإسناده عن النبي ﷺ بمثله (٢).

٣٠٢٩ \_ حدثنا بشر بن موسى، أن أبي (٣) زكريا السيلحيني، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن رسول الله على قال «ليس الفجرُ الأبيضَ المستطيلَ، ولكنِ الأحمرَ المُعتَرِضَ»(٤).

محمد بن جابر، عن عبد الله، أنه سمع قيسًا يذكر عن أجبرنا محمد بن جابر، عن عبد الله، أنه سمع قيسًا يذكر عن أبيه أن رسول الله على قال: «ليس الفجرُ المستطيلَ الأبيضَ، ولكنِ الأحمرَ المعترضَ»(٥).

<sup>=</sup> ورواه عن أيوب بن عتبة أيضًا: أبو داود الطيالسي، وعلي بن الجعد، حماد بن خالد، وأسد، وحجاج الأعور، وأحمد بن يونس وغيره.

ورواه عن قيس بن طلق أيضًا: عكرمة بن عمار وعبد الله بن بدر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲٦/۱) من طريق بشر بن موسى به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٢٨/٩) من طريق يحيى بن يحيى به.

<sup>(</sup>٣) كذا، والوجه: «أبا»، وأبو زكريا هو: يحيى بن إسحاق كما سبق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٤/٢٤٠٩) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣١) من طريق أبي زكريا السيلحيني به.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من أخرجه عن محمد بن جابر من هذا الطريق. وأخرجه أحمد (١٦٢٩١) عن موسى بن داود الضبي عن محمد بن جابر به.

ملازم (۲۰۳ محدثنا عبد الله بن النعمان قال: أتاني قيس بن طلق في رمضان ملازم (۲۰٪) حدثنا عبد الله بن النعمان قال: أتاني قيس بن طلق في رمضان آخر الليل بعدما رفعت يدي عن (۲۰٪) سحوري لخوف الصبح، فطلب بعض الحاجة فقلت: لو كان بقي عليك من الليل شيء و (۱۰٪)لأدخلتك على طعام عندي فدخل فأكل ثريدًا ولحمًا فأكلت معه وإني لوَجِل (۲۰٪) من الصبح، ثم قال: حدثني أبي (۲۰٪) طلقُ بن علي أن نبي الله علي قال: «كلوا واشربوا ولا يَهِيدَنّكُم الساطع المُصعَدُ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الأحمرُ»، وقال [۲/۵۰۰] بيده (۸۰٪).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن أبي بكر المقدمي، المحدث الحافظ الثقة، من العاشرة، روى له البخاري ومسلم والنسائي، توفي سنة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) هو: ملازم بن عمرو الحنفي السحيمي، أبو عمرو اليمامي، صدوق.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» و«المختارة»: «من».

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير»: «بخوف»، و«المختارة»: «تَخوُّفَ».

<sup>(</sup>٥) الواو مقحمة.

<sup>(</sup>٦) في «سنن الدارقطني» كالمثبت، وفي «المعجم الكبير» و«المختارة»: «أوجل».

<sup>(</sup>٧) الأصل: «أبو»، تصحيف، والمثبت هو الصواب وهو موافق لمقصود المؤلف من الباب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة عبد الله بن النعمان السحيمي (٨) (٢٢٣/١٦) من طريق يوسف القاضى به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ( $\Lambda/\Lambda$ ) ـ ومن طريقه الضياء في «المختارة» ( $\Lambda/\Lambda$ ) ـ من طريق عبدان بن محمد العسكري؛ والدارقطني ( $\Lambda/\Lambda$ ) من طريق أحمد بن المقدام؛ كلاهما عن ملازم بن عمرو به، بنحو سياق المؤلف.

تنبيه: سقط «عبدان بن محمد العسكري» من مطبوعة «المعجم الكبير» وهو مثبت في «المختارة» من طريق الطبراني.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٠٦٩ ـ الرشد) وأبو داود في «السنن» (٢٣٤٨) والترمذي في «الجامع» (٧٠٥) وابن خزيمة في «الصحيح» (١٩٣٠) \_

٣٠٣٢ \_ حدثنا أبو زكريا السيلحيني، حدثنا أبو زكريا السيلحيني، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أراد أحدُكم من امرأته حاجةً فليأتها وإن كانت على تنورٍ»(١).

**۲۰۳۳ \_ حدثنا** إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أنا محمد بن جابر بإسناده مثله (۲).

۲۰۳۴ \_ حدثنا محمد بن المنتجع (٣) ، حدثنا عبد بن حميد، [ثنا] (٤) أبو الوليد (٥) ، حدثنا أيوب بن عتبة أبو الجبل (٦) ، حدثنا قيس بن طلق ، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تمنع المرأة زوجَها حاجتَه وإن كان على ظهر قتْب» (٧) .

<sup>=</sup> والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٥٤) من طريق ملازم بن عمرو المرفوع دون القصة، وعند ابن أبي شيبة: «ولا يصدنكم»، وعند ابن خزيمة: «ولا يغرنكم».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣١) من طريق بشر بن موسى به.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه عن محمد بن جابر من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عبد الله بن عمرو بن المنتجع أبو عمرو المروزي، سمع من علي بن خشرم، له ترجمة في "تاريخ بغداد" (٣/ ٤٥١) و "تاريخ الإسلام" (٧/ ١٩٦). ينظر؟؟؟.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وهذا استدراك لازم لإقامة الإسناد، انظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٥) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي. يروي عنه عبد بن حميد، وكذلك محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن محمد بن حبان التمار كما سيأتي (٢٠٣٥، ٣٣٦٣) تباعًا.

<sup>(</sup>٦) لعل «أبو الجبل» تصحيف عن «أبو يحيى» وهو كنتية أيوب بن عتبة.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في «المنتخب من مسند عبد بن حميد»، ولا من أخرجه عن أيوب بن عتبة من هذا الطريق.

ورواه عن أيوب بن عتبة أيضًا: يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي وأحمد بن يونس وهاشم بن القاسم وسعيد بن سليمان.

ورواه عن قيس بن طلق أيضًا: عبد الله بن بدر وموسى بن داود.

محمد بن جابر، عن رجل من آل قيس، عن أبيه طلق قال: «لدغتني عقرب فأتى إلي رسول الله ﷺ فرقاني ومسحها فبَرِئَت»(١).

٣٠٣٦ \_ حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو زكريا السيلحيني، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: أتيت النبي والهوا(٢) يؤسس مسجد المدينة، قال: فجعلت أحمل الحجارة كما يحملون، قال: فقال لي النبي والنبي المناهة أحذقُ شيء بإخلاط الطين؛ فاخلط لنا الطين». قال: فكنت أخلط الطين ويحملون إليه (٣).

حدثنا أيوب بن عتبة قاضي اليمامة، حدثنا قيس بن طلق، عن أبيه قال: جئت إلى النبي علي وأصحابه وهم يبنون المسجد، فلما رأيت عَمَلَهم

<sup>(</sup>١) لم أجد من أخرجه عن طلق بن علي من هذا الطريق.

وأخرجه أحمد في «المسند» (١٦٢٩٨) وابن حبان (٦٠٩٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣٣) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٧٢) من طرق عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق به.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٠٥٢) من طريق آخر عن قيس بن طلق عن أبيه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣٨) وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٤٠) من طريقين عن مسدد: حدثنا محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن طلق بن علي، قال: «كنت أخلط الطين بالمدينة، فلدغني عقرب، فأتاني رسول الله على فعوذني حتى برأت»، هكذا بدون واسطة قيس بن طلق.

<sup>(</sup>٢) زيادة من «المعجم الكبير» يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣١) من طريق بشر بن موسى به .

أخذت المِسحاة قال: فخلطت (١) بها الطين، فكأنه أعجبه أخذي المِسحاة وعملي فقال: «دعوا الحنفيّ والطين؛ فإنه أضبَطُكم للطين» (٢).

**۲۰۳۸** \_ حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا أبو [الوليد، حدثنا]<sup>(۳)</sup> أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «لا وتران في ليلة»<sup>(٤)</sup>.

**۲۰۳۹** \_ حدثنا محمد بن عمرو بمرو<sup>(٥)</sup>، أنا أحمد بن يونس،

<sup>(</sup>١) «الكامل»: «خَبَطتُ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/  $^{80}$ ) وابن قانع في معجم الصحابة (۲) من طريق عمر بن حفص السدوسي به.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة أيوب بن عتبة (٢/ ٢٠٥) من طريق عاصم بن على به.

ورواه عن أيوب بن عتبة أيضًا: سعيد بن سليمان.

ورواه عن قيس بن طلق أيضًا: سراج بن عقبة، وعبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر الحنفى اليمامى وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة لإقامة السياق، ومحمد بن أيوب هو: ابن يحيى بن ضريس، أبو عبد الله البجلي الرازي، شيخ الرَّيّ ومسندها، سمع القعنبي ومحمد بن كثير العبدي، وموسى بن إسماعيل، وأبا الوليد الطيالسي وغيرهم. توفي سنة ٢٩٤. ينظر: «تاريخ الإسلام» (١٠١٨/٦). فالمثبت هو الصواب ويوافقه ما سبق في الحديث (٢٠١٧) حيث يروي أبو الوليد عن أيوب بن عتبة. ولا يكون «أبا داود الطيالسي» لأن المؤلف يروي عنه بواسطتين، وهو قديم الوفاة فلا يمكن أن يدركه محمد بن أيوب.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من أخرجه من طريق محمد بن أيوب ولا من طريق أبي الوليد.

<sup>(</sup>٥) أخشى أن يكون تصحيفًا عن: «قشمرد» ويقال: كشمرد، وهو لقب محمد بن عمرو بن النضر، وهو: أبو علي الحرشي النيسابوري، حدث عن القعنبي وجماعة، وحدث عنه المؤلفُ ومحمد بن صالح بن هانئ وغيرهما، كان صادقًا مقبولًا، توفي سنة ٧٨٧. ينظر: «تاريخ الإسلام» (٦/ ٨١٩) و«نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر (٦/ ٢١).

حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «لا وتران في ليلة»(١).

الدورقي (٢)، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا حماد بن محمد الدورقي (٢)، حدثني أيوب بن عتبة قاضي اليمامة، عن قيس بن طلق، عن أبيه \_ وكان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي على ان رسول الله على قال: «ليس المؤمن بمؤمن الذي لا يأمن جارُه بوائقه» (٣).

حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الصمد $^{(3)}$ ، حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي $^{(6)}$ ، حدثنا سراج بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ ٣٣٣) من طريق أحمد بن يونس به. ورواه عن أيوب بن عتبة أيضًا: أبو داود الطيالسي، ويزيد بن هارون، وأبو النضر هاشم، وعلي بن الجعد.

ورواه عن قيس بن طلق أيضًا: عبد الله بن بدر، وسراج بن عقبة.

<sup>(</sup>٢) أخشى أن يكون تصحيفًا عن «الدويري» نسبة إلى الدويرة موضع ببغداد. ينظر: «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٤). وفي «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير (٤/ ٤٥٤): «الحنفي»، وفي «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢/ ١٧٤): «الفزاري» وقال: «عن أيوب بن عتبة، ولم يصح حديث، لا يعرف إلا به»، ثم ساق من طريقه عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه: أن النبي على قال: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه أُلِجم يوم القيامة بلجام من نار»، ثم قال: «ليس له أصل من حديث قيس بن طلق، ولا جاء به إلا هذا الشيخ». وينظر: «تاريخ بغداد» (١٦/٩ ـ ١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣٤) وفي «المعجم الأوسط» (٧٩٧٩) من طريق موسى بن هارون به. ولم يعزُه ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» إلا للطبراني. ولعل هذا الحديث أيضًا مما ليس له أصل من حديث قيس بن طلق، كما سبق في التعليق السابق، فلم أجد من رواه عن أيوب ولا عن قيس.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الصمد بن الوارث التميمي، والد الوارث بن عبد الصمد، كلاهما صدوق، من رواة «التقريب».

<sup>(</sup>٥) الأصل: «السجيمي» بالجيم المعجمة، تصحيف. والمثبت من «مسند أحمد» وغيره، وقد سبق غير مرة على الصواب.

عقبة (۱)، عن عمته خلدة (۲) بنت طلق قالت: حدثني أبي طلقٌ أنه كان عند رسول الله على فجاء صحارُ عبدِ القيس (۳) فقال: يا رسول الله ، ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه نبي الله على حتى سأله ثلاث مرادٍ، حتى قام فصلى، فلما [قضى] (۱) صلاته قال النبي على: «مَن سائل (۵) عن المُسكِرِ؟ لا تشربه ولا تسقه أخاك؛ فالذي (۲) نفس محمد بيده أو فالذي يحلف [به لا] يشربه (۷) رجل (۸) ابتغاء لذة سَكْرَةِ فيسقيه الله الخمر يوم القيامة (۹).

<sup>(</sup>١) الأصل: «عتبة»، تصحيف. هو: سراج بن عقبة بن طلق الحنفي، ابن عم قيس بن طلق.

<sup>(</sup>٢) وقيل: «جعدة»، انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٠٥). قال العجلي في الثقات (٢/ ٤٥): «خلدة بنت طلق يمامية تابعية ثقة».

<sup>(</sup>٣) ويقال: «صحار بن عبد القيس»، هو: صحار بن عباس (أو عياش، أو عابس، وقيل: صخر) بن شراحيل بن منقذ بن عمرو بن مرة العبدي، كان في وقد عبد القيس. انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد (٨/١٢٢، ٩/٨٦) والإصابة لابن حجر (٥/٢٢٠ ـ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٥) لعله: «سائلي» كما في معجم الصحابة للبغوي، وفي «مسند أحمد» وغيره: «السائل».

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد»: «فوالذي» هنا وبعده.

<sup>(</sup>V) «أو فالذي يحلف [به فلا] يشربه» مثبت من «مسند أحمد»، صار في الأصل بعد تحريف وسقط إلى: «أو كالذي تحلف يشربه».

تنبيه: قد تصحف «فالذي» إلى «كالذي» أيضًا في «كتاب الأشربة» لأحمد (٣٢ ـ عالم الكتب) ومعجم الصحابة للبغوي (٣/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>۸) «مسند أحمد»: «رجل».

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد في «المسند» (٣٢/٢٤٠٠٩) ومن طريقه البغوي في معجم الصحابة (٣/ ٤٤٠).

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٨٦/٨، ٩٦٢،) عن سعيد بن =

٧٤٠٠ ـ (١) ثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال: خرجنا إلى النبي على وفدًا حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه؛ فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ فأطلق نبي الله إزاره فطارق به رداءه فاشتمل بهما وقام يصلي بنا فلما قضى الصلاة قال: «أَوَكُلُّكُم يجد مخرمين (٢)» (٣).

٣٠٤٣ \_ أخبرنا يوسف، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا سليمان بن

<sup>=</sup> سليمان، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٤٢١٢) \_ ومن طريقه البخاري في التاريخ الكبير (٢٠٥/٤) \_، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/٣٣٧) من طريق الحسن بن الربيع الكوفي، وابن قانع في معجم الصحابة (٢٠٥/٥) من طريق عثمان بن أبي شيبة، والضياء في «المختارة» (٨/١٦٨ \_ ١٦٩) من طريق محمد بن زياد بن فروة البلدي والحسن بن الربيع الكوفي؛ خمستهم (سعيد بن سليمان، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن زياد، والحسن بن الربيع) عن ملازم به.

<sup>(</sup>۱) الظاهر أنه سقط شيخ المؤلف من الإسناد، فهو إما يوسف بن يعقوب القاضي أو جعفر الفريابي، ويرشح الأول إخراجه البيهقي من طريقه به.

<sup>(</sup>٢) في مصادر التخريج: «ثوبين».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٤٠) من طريق يوسف بن يعقوب به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١١٢/٨) عن سعيد بن سليمان، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣١٦٥ ـ الرشد)، وأحمد (١٦٢٨٥) من طريق عبد الصمد، وأبو داود في «السنن» (٢٦٩) عن مسدد، وابن حبان في «الصحيح» من طريق نصر بن علي الجهضمي، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٣٣٨) من طريق حجاج بن المنهال، وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (٢٢١٥) من طريق محمد بن زياد بن فروة البلدي؛ سبعتهم (سعيد بن سليمان، وابن أبي شيبة، وعبد الصمد، ومسدد، ونصر بن علي، وحجاج بن المنهال، ومحمد بن زياد ، وانظر تخريج الحديث التالى.

داود (۱)، حدثنا أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه: أنه سأل رجلٌ النبيَّ ﷺ: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فطارق رسول الله ﷺ بين ملحفته وإزاره [...](۲) بهم وقال: «كلكم يجد ثوبين؟»(۳).

**١٠٤٤ ـ حدثنا** أبو مسلم الكجي (٤)، حدثنا حجاج بن [نصير] أن ان حدثنا هشام، عن يحيى، عن رجل ممن أثق بهم، عن قيس بن طلق: أن

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (١١٣/٨) وأحمد في «المسند» (٢٢/٢٤٠٠٩) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣٥) من طريق أسد بن موسى وأحمد بن يونس، وابن عدي في «الكامل» في ترجمة أيوب بن عتبة (١٢/٢) من طريق عاصم بن علي؛ أربعتهم (أبو النضر، وأسد بن موسى، وأحمد بن يونس، وعاصم بن علي) عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٩) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٣٥) من طريق عيسى بن خثيم عن قيس بن طلق به.

تنبيه: تحرف «عيسى بن خثيم» في «معاني الآثار» إلى «عثمان بن خثيم».

- (٤) أبو مسلم الكجي هو: إبراهيم بن عبد الله بن ماعز بن المهاجر، صاحب السنن ومسند زمانه، ولد سنة بضع وتسعين ومائة، وتوفي سنة ٢٩٢. ينظر: «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٦) و «تاريخ الإسلام» (٦/ ٩١١).
- (٥) بياض بالأصل. وهو: حجاج بن نُصير الفساطيطي القيسي، أبو محمد البصري، ضعيف وكان يقبل التلقين، توفي سنة ٢١٣ أو ٢١٤. وليس هو: ابن المنهال، إذ ليس من مشايخ ابن المنهال أحد اسمه هشام. وهشام هنا هو: الدستوائي، ويحيى هو: ابن أبي كثير.

<sup>(</sup>١) يوسف: هو: ابن يعقوب القاضي. محمد بن أبي بكر: هو: المقدمي. سليمان بن داود: هو: أبو داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل بقدر؟؟؟. أخشى أن يكون سقط آخر هذا الحديث وبداية حديث آخر، إذ لم أجد من روى هذا الحديث بهذا السياق الملفق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي في «المسند» (١١٩٤) بنحوه، واللفظ أقرب بلفظ ابن سعد وأحمد وغيرهما.

رجلًا سأل النبي ﷺ: أيصلي الرجل في الثوب الواحد... ثم ذكر نحوه (١).

**7.50** حدثنا إسحاق (٣) الله بن جعفر بن أعين، حدثنا إسحاق (٣) أخبرنا محمد بن جابر، عن سراج بن عقبة، عن (٤) قيس بن طلق، عن أبيه [٢/٤٥] قال: سئل رسول الله على عن أعراب يأتون بلُحمانٍ لا يُدرى أسمَّوا عليها أم لا؟ قال: «إن لم يكونوا سمَّوا عليها فسَمُّوا وكلوا» (٥).



(١) لم أجد من رواه بهذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «عبد»، تصحيف. وهو: عبيد الله بن جعفر بن محمد بن أعين، أبو العباس البزاز، ليَّنه الدارقطني، توفي سنة ٣٠٩، وهو: أخو محمد بن جعفر وكان ثقة. ينظر: «تاريخ بغداد» (٢١/١٠، ٢/٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) هو: إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامجر، أبو يعقوب المروزي، صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن، توفي سنة ٢٤٥ أو ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «بن»، تصحيف. والمثبت هو الصواب ويؤيده ما في «أفراد الدارقطني»، وكذلك يؤيده أن سراج بن عقبة حفيد طلق بن علي، وقيس بن طلق عمه.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من رواه بهذا الطريق.

وهو في «أفراد الدارقطني»، قال الدارقطني عقبه: «تفرد به سراج بن عقبة عن قيس بن طلق عن أبيه، وتفرد به محمد بن جابر عن سراج. ينظر: «أطراف الغرائب والأفراد» (١/ ٤٢٥).



٧٠٤٦ \_ حدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر (٢)، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمٰن بن علي، عن أبيه علي بن شيبان (٣) \_ وكان أحد الوفد \_ قال: قدمنا على نبي الله علي فصلينا معه فلمح بمُؤخّر عينِه إلى رجل لا يقيم صُلبه في الركوع والسجود، فلما قضى نبيُّ الله علي صلاته قال: «يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يُقيم صُلبه في الركوع والسجود» (٤).

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٣٨/٨) \_ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (٨/ ١٦٧) \_ من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن بدر به.

<sup>(</sup>١) الأصل: «سنان»، تصحيف. والمثبت من مصادر الترجمة والتخريج.

<sup>(</sup>٢) يوسف القاضي هو: ابن يعقوب. ومحمد بن أبي بكر هو: المقدمي.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «سنان»، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٩٥٧، ٥٨٨٨، ٢٦٥٧) \_ ومن طريق ابن ماجه (١٠٠٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٧٨) \_، وأحمد في «المسند» (١٦٢٩٧) عن عبد الصمد وسريج، وابن خزيمة في «الصحيح» (١٩٥٥، ٢٦٢، ٢٧٨، ١٥٦٩) عن محمد بن المثنى وأحمد بن المقدام، وابن المنذر في الأوسط (٣١٣) عن أبي نعيم، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/٥٤) وفي شرح معاني الآثار (١/٤٣) من طريق أحمد بن يونس، وابن حبان في «الصحيح» (١٨٩١، ٢٢٠٢، ٢٢٠٢) من طريق مسدد وابن أبي السري، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/١٧١) من طريق سليمان بن حرب ومنجاب ويحيى بن عبد الحميد، والبيهقي في «السنن الكبير» (٣/٥٠١) من طريق سليمان بن حرب وأبو النعمان والحسن بن الربيع، هؤلاء كلهم عن ملازم بن عمرو به.

**۱۰٤۷ \_ حدثنا** جعفر بن أحمد السماني، حدثنا عبيد بن يوسف بن معزة الحسيري<sup>(۱)</sup>، حدثنا ملازم بن عمرو بإسناده نحوه<sup>(۲)</sup>.

٢٠٤٨ \_ حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا السكن بن أبي بكر، حدثنا عمر (٤) بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمٰن بن علي، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم ظهرَه بين الركوع والسجود» (٥).

٢٠٤٩ ـ حدثنا نصر بن حَيَكٍ (٦)، حدثنا يحيى بن حكيم (٧)، حدثنا

<sup>(</sup>١) لم أهتد إلى ترجمة شيخ المؤلف وشيخ شيخه، ويغلب على الظن أن ثم تحريفًا.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه عن ملازم بن عمرو بهذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) هو: السكن بن إبراهيم، وقيل: ابن إسماعيل الأنصاري، ويقال: البرجمي، ويقال: ابن أبي السكن، أبو معاذ، ويقال: أبو عمرو، البصري الأصم. انظر: «موسوعة أقوال الدارقطني» (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) الأصل: «عمرو»، تصحيف. وهو: عمر بن جابر الحنفي اليمامي، مجهول.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من أخرجه عن عمر بن جابر بهذا الطريق. وأخرجه أحمد (٧٦/٢٤٠٩) وابن عدي في «الكامل» (٩٦/٥) والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» (١٦٤/١) من طريق أبي عبد الله الشقري عن عمر بن جابر به.

<sup>(</sup>٦) الأصل: "نضر بن حنبل"، تصحيف. والمثبت من "الإكمال" لابن ماكولا (٢/ ٥٦٧) و"تاج العروس" (١٣٣/٢٧). قال الزبيدي: "ونصر ومحمد ابنا حَيَكِ محرِّكًا محرِّكًا محدِّثان، ظاهره أنهما أخوان، وليس كذلك، بل نصر بن حَيك سجستانيٌّ من شيوخ دعلج، روى عن يحيى بن حكيم المقوم وغيره. ومحمد بن حيك مروزيٌّ ويُعرَف بالخلقاني، كنيته أبو الحسن، حدث عن يحيى بن موسى البلخي، وعنه أبو النضر الخلقاني، فتأمل ذلك".

<sup>(</sup>٧) هو: يحيى بن حكيم المقوم، ويقال: المقومي، أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، توفي سنة ٢٥٦.

أبو داود، حدثنا أيوب بن عتبة، عن عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمٰن بن علي السحيمي، عن أبيه، عن النبي ﷺ... مثله (۱).

حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، حدثني عبد الرحمٰن بن علي، عن أبيه علي بن شيبان \_ وكان من الوفد \_ قال: خرجنا حتى قدمنا على نبي الله ﷺ فبايعناه وصليت (٢) خلفه؛ فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى الصلاة قال: «يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن (٣) لا يقيم [صلبه](٤) في الركوع والسجود»، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلًا فردًا (٥) يصلي خلف الصف، فوقف عليه حتى انصرف فقال: «استقبِلْ صلاتَك؛ فإنه لا صلاة للذي خلف الصف» (٢).

٢٠٥١ \_ حدثنا حمزة بن جعفر الشيرازي(٧)، حدثنا علي بن

<sup>(</sup>١) لم أجد من أخرجه عن أيوب بن عتبة بهذا الطريق.

وأُخرجه أبن سعد في «الطبقات الكبير» (١١٢/٨) وأحمد في «المسند» (١٦٢٨٤) عن أبي النضر عن أيوب بن عتبة به، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٨/ ٤٢١) من طريق حجاج الأعور عن أيوب بن عتبة به. وانظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (٦/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) «مصنف ابن أبي شيبة»: «صلينا».

<sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبي شيبة»: «لامرئ».

<sup>(</sup>٤) مستدرك من «مصنف ابن أبي شيبة» وغيره من المصادر.

<sup>(</sup>٥) «طبقات ابن سعد»: «فقضى الصلاة ورجلٌ فردٌ...»

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٥٧، ٢٩٥٧، ٣٦٠٨١) بنحوه، دون هذا السياق بتمامه في موضع واحد. وأخرجه عن ابن أبي شيبة بمثل هذا السياق: ابنُ أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢٩٧). وانظر تخريج الحديث (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٧) لم أُجُد له ترجمة، غير أن الدارقطني أخرج في «السنن» (٣٣٦٢) حديثًا عن =

قرين (١)، حدثنا ملازم بن عمرو بإسناده نحوه وقال: قبل صلاة الفرد خلف الصف (٢).

**Y-QY** \_ **CETI** ابن الجارود<sup>(۳)</sup>، [ثنا]<sup>(3)</sup> محمد بن یحیی<sup>(0)</sup>، حدثنا أبو الولید<sup>(7)</sup>، ثناه ملازم بن عمرو بإسناده وقال: « $\mathbf{K}$  **صلاة لفرد خلف** الصف»<sup>(۷)</sup>.



= شيخه دعلج عن حمزة بن جعفر الشيرازي هذا، وحسن إسناده.

<sup>(</sup>۱) هو: علي بن قرين بن بيهش الأصبهاني، كذاب، كان يضع الحديث، وممن وصفه بالكذاب موسى بن هارون شيخ المؤلف. توفي سنة ۲۳۳. انظر: «لسان الميزان» (۹/۲ ـ ۱۱).

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه عن ملازم بن عمرو بهذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن علي بن الجارود، صاحب «المتنقى».

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة لإقامة الإسناد.

<sup>(</sup>٥) الظاهر أنه الذهلي.

<sup>(</sup>٦) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.

<sup>(</sup>٧) لم أجد من أخرجه بهذا الطريق.



**۲۰۵۳** \_ حدثنا التمتام (۱) ، حدثنا أبو حذيفة (۲) ، حدثنا سفيان عن عاصم (٤) ، عن عيسى بن حطان (٥) ، عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تأتوا النساء في أدبارهن، إن الله لا يستحيي من الحق (٧) .

**۲۰۵** مسلم الكجي، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حدثنا عن مسلم الأحول، عن عيسى بن حطان ( $^{(A)}$ )، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان ( $^{(A)}$ )، عن مسلم بن

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن غالب بن حرب، أبو جعفر الضبي التمار، كان كثير الحديث صدوقًا حافظًا، توفى سنة ۲۸۳. انظر: «تاريخ بغداد» (۲٤۲/٤ ـ ۲٤۲).

<sup>(</sup>٢) هو: موسى بن مسعود النهدي، صدوق سيء الحفظ وكان يصحف، توفي بعد سنة ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) هو: سفيان بن سعيد الثوري، الإمام.

<sup>(</sup>٤) هو: عاصم بن سليمان الأحول، ثقة، روى له الستة.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «عيسى عن خطاف»، تصحيف. هو: عيسى بن حطان الرقاشي، مجهول.

<sup>(</sup>٦) الأصل: «مسلم»، تصحيف. هو: مسلم بن سلام الحنفي، أبو عبد الملك، مجهول.

<sup>(</sup>٧) لم أجد من أخرجه عن سفيان بهذا الطريق.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٦/٢٤٠٠٩) من طريق عبد الرزاق عن سفيان به. وليس في «مصنف عبد الرزاق» من هذا الطريق، أخرجه عبد الرزاق عن معمر (٢٠٩٥٠ ـ جامع معمر) عن عاصم به.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (١٩٨/٧) من طريق الحسين بن حفص عن سفيان به.

<sup>(</sup>٨) هو: حماد بن سلمة بن دينار، الإمام.

<sup>(</sup>٩) الأصل: «خطاف»، تصحيف.

سلام (۱)، عن علي بن طلق قال: نهى رسول الله ﷺ أن تأتوا النساء في أدبارهن، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن ـ أو قال: في أدبارهن ـ (۲).

محمد بن [جعفر، حدثنا] (٢) شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت محمد بن [جعفر، حدثنا] شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت عيسى بن حطان (٤) يحدث عن مسلم بن سلام (٥)، عن يزيد بن طلق أن فلان بن طلق أنه قال: «إن الله لا فلان بن طلق " \_ شعبة يقول ذلك \_ عن النبي على أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أستاههن، وإذا فسا أحدكم فليتوضأ» (٧).

(١) رسمه في الأصل: «سلم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٧٢) عن أبي مسلم الكجي \_ ويقال: الكشي \_ به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفات استدراك من «أسد الغابة».

<sup>(</sup>٤) الأصل: «خطاف»، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «مسلم»، تصحيف.

<sup>(</sup>٦) هذا من أوهام شعبة، وقد كان يغلط في الأسماء، والصواب: «طلق بن علي» كما في رواية الجماعة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٩٢ ، ٢/ ٤٧٥ \_ دار الكتب العلمية) من طريق سليمان بن أحمد بن أيوب \_ وهو: الطبراني \_: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به، دون قوله: «وإذا فسا أحدكم فليتوضأ».

وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٦٠٠ ـ السفر الثاني) والبغوي في معجم الصحابة (٣/ ٤٢٩) من طريق خالد بن الحارث، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٤٣) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، كلاهما عن شعبة به.

وذكره ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» (٦/ ٢٨٩) عن الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر به. وأشار إليه الحافظ في «إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» (٤/ ٣٨٤).

خدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن أبي بكر (۱) ، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان (۲) ، عن مسلم بن سلام (۳) الحنفي، عن علي بن طلق أن النبي علي قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أستاهها، وإذا فسا أحدكم فليتوضأ» (٤).

٣٠٤٧ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حفص بن غِياث وأبو معاوية (٥)، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان (٢)، عن مسلم بن سلام (٧)، عن علي بن طلق، عن النبي عليه قال: الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن \_ أو قال: في أدبارهن \_»(٨).

**۲۰۵۸** ـ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم (۱۰)، نحو حديث فضيل بن سليمان (۱۰).

<sup>(</sup>۱) يوسف القاضي هو: ابن يعقوب الجهضمي، ومحمد بن أبي بكر هو: المقدمي.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «خطاف»، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «سلم بن مسلم»، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من أخرجه بهذا الطريق عن عاصم الأحول.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن خازم الضرير، راوية الأعمش.

<sup>(</sup>٦) الأصل: «خطاف»، تصحيف.

<sup>(</sup>V) الأصل: «مسلم»، تصحيف.

<sup>(</sup>٨) لم أجد من أخرجه عن حفص ومعاوية بهذا الطريق.

<sup>(</sup>٩) هو: الأحول.

<sup>(</sup>١٠)أي: لفظ أبي معاوية مثل لفظ فضيل بن سليمان، واللفظ السابق لحفص بن غياث.

**7.29** ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق (١)، أخبرنا [أبو] معاوية (7)، حدثنا عاصم الأحول (7) بهذا الإسناد مثله (3).

•٢٠٦٠ ـ حدثنا أبو عبيد (٢)، حدثنا أبو عبيد (٢)، حدثنا أبو عبيد (٢)، حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم بن سليمان، عن عيسى بن حطان (٢)، عن مسلم بن سلام (٨)، عن علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ: [٢/٤/٥] ﴿إِذَا أَحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم يجيء فيصلي (٩).

(١) هو: ابن راهويه.

<sup>(</sup>٢) «أبو» سقط من الأصل. وهو: محمد بن خازم الضرير، راوية الأعمش.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «الأخول».

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى» (٨٩٧٧) وابن حبان في «الصحيح» (٤١٩٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم ـ وهو: ابن راهويه ـ به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٣٤/٢٤٠٩) عن أبي معاوية به، وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (٢٠/ ٤٩٥) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في «الجامع» (١١٦٤) وفي «العلل الكبير» (٤١) عن أحمد بن منيع وهناد السري، والنسائي في الكبرى (٨٩٧٦) عن هناد بن السري، والطبري في تهذيب الآثار (٤٢٢ ـ مسند علي بن أبي طالب) عن هناد، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٤٥) عن محمد بن عمر بن يونس، وابن حبان في «الصحيح» (٤٢٠١) عن عبد الرحمٰن بن صالح؛ أربعتهم (أحمد بن منيع، هناد، محمد بن عمر بن يونس، عبد الرحمٰن بن صاح) كلهم عن أبي معاوية محمد بن خارم به.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، أبو بكر الوراق، صدوق، صاحب أبي عبيد. توفي سنة ٢٩٨ ببغداد.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام، الإمام، توفي سنة ٢٢٤.

<sup>(</sup>V) الأصل: «خطاف»، تصحيف. (A) الأصل: «مسلم»، تصحيف.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو عبيد في «كتاب الطهور» (٣٩٩).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٠٦٩) \_ ومن طريقه ابن أبي عاصم =

دكين، عن عبد الملك بن [مسلم] (١) الحنفي، عن عيسى بن خطاف دكين، عن عبد الملك بن [مسلم] المنفي، عن عيسى بن خطاف حطان (٣) عن مسلم بن سلام (٤) ، عن علي بن طلق: «أن أعرابيًا أتى النبي ﷺ . . . » فذكر نحوه (٥) .

= في الآحاد والمثاني (١٦٧٩) ـ عن حفص بن غياث به. وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٥٠) عن حميد بن الربيع الخزاز عن حفص بن غياث به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» عن معمر عن عاصم به: «إذا فسا أحدكم

أو ضرط فليتوضأ، فإن الله لا يستحيي من الحق».

وأخرجه أبو داود في «السنن» (٢٠٥، ١٠٠٥) ـ ومن طريق البيهقي في «السنن الكبير» (٢/ ٢٥٥) وفي «الخلافيات» (٣/ ٦٦ ـ ٢٧) ـ، والطبري في تهذيب الآثار (٤٢٣ ـ مسند علي بن أبي طالب)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٣٦٢، ٢٠٠٠ ـ السفر الثاني) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٤٥) وابن حبان في «الصحيح» (٢٢٣٧)، والدارقطني في «السنن» (٥٦٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٨ / ١٠٥) من طرق عن عاصم به.

(١) محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، وأبو عبيد القاسم بن سلام.

(۲) الزيادة من «كتاب الطهور» لأبي عبيد.

(٣) «حطان» هو الصواب. (٤) هذا هو الصواب.

(٥) أخرجه أبو عبيد في «كتاب الطهور» (٣٩٨).

وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٥١) عن أحمد بن ملاعب ونصر بن داود الصاغاني، والطبري في تهذيب الآثار (٤٢٥ ـ مسند علي بن أبي طالب) عن الفضل بن دكين به.

وأخرجه الخرائطي أيضًا (٤٥٣) عن سعدان بن يزيد البزاز عن يزيد بن هارون عن عبد الملك الحنفي به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٧٥) والطبري في تهذيب الآثار (٤٢٤ ـ مسند علي بن أبي طالب) من طريق أحمد بن خالد عن أبي سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام به . تنبيه: قد أخطأ من ذكره في مسند علي بن أبي طالب، والصواب أنه من مسند علي بن طلق الحنفي، نبَّه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام في «كتاب الطهور» علي بن طلق رحمد» (٣٩٥) وغيره، ينظر تعليق محققي «مسند أحمد» (٣٥٥).

## عن النبي ﷺ

محمد بن جابر قال: سمعت والدي يذكر عن جدي (۱) أنه كان أول محمد بن جابر قال: سمعت والدي يذكر عن جدي (۱): أنه كان أول وافد إلى رسول الله على من بني حنيفة قال: فوجدته يغسل رأسه، وقال: حسبته قال: [بالخطمي، \_ فقال:] (۱) «اجلس فاغسل رأسك يا أخا أهل اليمامة». قال: فغسلت رأسي بفضل غسل رسول الله على ثم كتب شهد[ت] أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: ثم كتب كتابًا في مال له هاهنا... (٤) فقال: يا رسول الله، أعطني من ثوبك قطعة أستأنس إليها، قال: [فأعطاني] (٥) قب (٢) قميصه، قال محمد بن

<sup>(</sup>۱) الأصل: «عبد»، تصحيف. انظر التعليق على الحديث (۲۰۲۸). وهو: عبيد الله بن جعفر بن محمد بن أعين، أبو العباس البزاز.

<sup>(</sup>٢) والده جابر بن سيار بن طلق السحيمي الحنفي، وجده سيار بن طلق، قال ابن حجر في الإصابة (٤/ ٥٥٥): «لم أر من ذكره في الصحابة» ثم ذكر هذا الخبر عن ابن عدي.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من «الكامل» لابن عدي.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل. في «الكامل»: «ثم كتب كتابًا إلى هناك، يعني القرآن».

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل، والمثبت من «الكامل» و«ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني (٢/ ١٠٣٢).

<sup>(</sup>٦) الأصل: «تب»، والمثبت من «الكامل» و«ذخيرة الحفاظ». والقَبّ: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع. «تاج العروس» (٣/ ٥٠٨).

جابر: فأخبرني والدي(١) أنه كان عندنا فكنا نغسل للمريض فيستشفي (٢).



(١) الأصل: «فأخبرتني والدتي»، والتصحيح من «الكامل» والإصابة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٩/ ١٣٥) عن موسى بن هارون الفارسي، عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن محمد بن جابر به. ولم يعزه ابن حجر في الإصابة (٤/٥٥٥) إلا لابن عدى.



٣٠٦٧ \_ حدثنا بشر بن موسى، حدثنا أبو عبد الرحمٰن المقرئ (۱)، قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري يحدث عن سِماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة (٢) العبدي بزًا من هَجَرَ أو البحرين، فلما كنا بمنى أتانا رسول الله على فاشترى منا سراويل، قال: وثم وزّان يزن بالأجر، فدفع إليه رسول الله على الثمن ثم قال: «زن وأرجع» (٤).

**٢٠٦٤** ـ أخبونا محمد بن غالب، حدثنا أبو حذيفة (٥)، حدثنا سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس قال: «جلبت أنا ومخرفة

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن يزيد القرشي العدوي المكي، أبو عبد الرحمٰن المقرئ، القصير، مولى آل عمر بن الخطاب، روى له الجماعة، ثقة فاضل، لقَّن القرآن سبعين عامًا.

<sup>(</sup>٢) وقيل: «مخرمة»، انظر: الإصابة (٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أزن»، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ٨٩) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٢٥) عن محمد بن أحمد بن الحسن، والبيهقي في «السنن الكبير» (٦/ ٣٢) عن أحمد بن عبيد الصفار، ثلاثتهم (الطبراني، محمد بن أحمد بن حسن، أحمد بن عبيد الصفار) عن بشر بن موسى به.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٠/٢) من طريق عبد الصمد بن الفضل عن عبد الله بن يزيد المقرئ به.

<sup>(</sup>٥) محمد بن غالب هو: التمتام، وأبو حذيفة هو: موسى بن مسعود النهدي.

العبدي. . . . » ثم ذكر عن النبي ﷺ مثله (١٠).

حدثنا سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس، عن النبي على ... مثله.

**7.17** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان بهذا الإسناد نحوه (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ( $^{(7)}$ ) من طريق أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي حذيفة به.

<sup>(</sup>٢) هو: الشيباني، أبو العباس النسوي، الحافظ، مصنف «المسند»، تفقه على أبي ثور وكان يفتي بمذهبه، قال الحاكم: «كان محدث خراسان في عصره، مقدَّمًا في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب». ينظر: «تاريخ الإسلام» (٧/ ٦٦ \_ ٧٧).

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»  $(Y \cdot Y)$  من طريق أحمد بن محمد بن عيسى عن أبى حذيفة به.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل. والظاهر أنه حبان بن موسى بن سوار السلمي، أبو محمد المروزي الكشميهني، ثقة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (٥١٤٧) عن عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٢٠٨٨، ٢٤٨٧٠ ـ الرشد) ـ ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٦٨) ـ وأحمد في «المسند» (١٩٠٩٨) عن وكيع به.

وأخرجه الترمذي في «الجامع» (١٣٠٥) عن هناد ومحمود بن غيلان عن وكيع به.

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٢٢٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسماعيل عن وكيع به.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٥٥٩) عن محمود بن آدم عن وكيع به. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «أخلاق النبي ﷺ» (٣١٨) عن محمد بن يحيى عن هناد عن وكيع به.

٣٠٦٧ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، حدثنا سويد بن قيس، عن النبي ﷺ نحوه (١).

الربيع، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة الربيع، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزَّا من البحرين إلى المدينة فأتى علينا النبي عَلَيْ فاشترى سراويل بثلاثة دراهم، وإذا وزن وزَّان يزن بالأجر فقال النبي عَلَيْ : «يا وزان، الزن](٢) وأرجع»(٣).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٦٩) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي عن سفيان به.

<sup>(</sup>١) لم أجد من أخرجه عن سفيان بهذا الطريق.

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٤٣٤١) عن سفيان به.

وأخرجه الدارمي في «السنن» (٢٦٢٧) عن محمد بن يوسف عن سفيان به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١٤١/٤) وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١٤١/٤) وابن أبي وي الطبراني في الكبير (١٧٣/١ ـ السفر الثاني) و(٣/١٧ ـ السفر الثالث) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٩/٧) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان به.

وأخرجه أبو داود في «السنن» (٣٣٣٦) وابن قانع في معجم الصحابة (٣/١٢٦) من طريق معاذ بن معاذ العنبري عن سفيان به.

وأخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى» (٢٢٨/١) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان به.

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١١/١١، ١٤٧/١١) والحاكم في «المستدرك» (٣٠/٢) من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان به.

<sup>(</sup>۲) بياض بالأصل، والمثبت من التاريخ الكبير للبخاري (١٤١/٤) و «سنن ابن ماجه» (٢٢٢٠) و «أوسط ابن المنذر» (٩١/١٥، ١٤٧/١١) و «معجم الطبراني الكبير» (٨٩/٧) وغيرها، إن كانت رواياتهم من غير هذا الطريق.

 <sup>(</sup>٣) لم أجد من أخرجه عن قيس بن الربيع بهذا الطريق.
 وأخرجه أبو داود الطيالسي في «المسند» (١٢٨٨) ـ ومن طريقه البيهقي في
 «السنن الكبير» (٣٣/٦) ـ عن قيس بن الربيع عن سماك به.

**۲۰۲۹ \_ حدثنا** موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا أبو الأحوص، عن سفيان، عن سماك، عن سويد بن قيس، عن النبي ﷺ. . . مثله (۱) .

**۲۰۷۰** \_ حدثنا أبو مسلم الكجي (۲) ثنا (۳) ويوسف القاضي (٤) ، قالا: حدثنا عمرو بن مرزوق قالا: أخبرنا شعبة (٥) ، عن سماك بن حرب قال: سمعت أبا (٢) صفوان قال: بعت من النبي رَجْلَ سراويل بثلاثة دراهم فوزن فأرجح لي (٧) .

رماك، عن سعبة، عن سماك، عن أبي صفوان مالك بن عميرة قال عن النبي رمين النبي الله (٩). مثله (٩).

٣٠٧٢ ـ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد (١٠)، حدثنا شعبة، عن سماك قال: سمعت أبا صفوان مالك قال: بعت من النبي رجل سراويل قبل الهجرة فأرجح لي (١١).

<sup>(</sup>١) لم أجد من أخرجه عن سفيان بهذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) هو: إبراهيم بن عبد الله الكجي ويقال: الكشي.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو: مقحم.

<sup>(</sup>٤) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي.

<sup>(</sup>٥) هو: شعبة بن الحجاج، أبو بسطام العتكي، الإمام.

<sup>(</sup>٦) الأصل: «أنا»، تصحيف. وأبو صفوان اسمه مالك بن عميرة، كما سيأتي، من الصحابة.

<sup>(</sup>٧) لم أجد من أخرجه عن شعبة بهذا الطريق.

<sup>??? (</sup>A)

<sup>(</sup>٩) لم أجد من أخرجه عن شعبة بهذا الطريق.

<sup>(</sup>١٠) هو: محمد بن جعفر، غندر، ربيب شعبة.

<sup>(</sup>۱۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۲۷۰) عن محمد بن المثنى، والنسائي في «المجتبى» (٤٥٩٣) وفي الكبرى (٦١٤١، ٩٥٩٥، ٩٥٩٥)، =



**۲۰۷۳ \_ حدثنا** عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج<sup>(۱)</sup>، عن شعبة بهذا مثله<sup>(۲)</sup>.

(١) هو: حجاج بن محمد الأعور، ثقة ثبت، روى له الجماعة.

(٢) أخرجه أحمد في «المسند» (١٩٠٩٩) عن حجاج به.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٨/ ١٨٥) وأحمد في «المسند» (ك ٢٤٠٠٩) والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٥٤٦) عن يزيد بن هارون عن شعبة به.

وأخرجه الطيالسي في «المسند» (١٢٨٩) \_ ومن طريقه النسائي في الكبرى (٩٥٩٣) \_.

وأخرجه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (١/ ٢٤٥) عن عفان وأبي الوليد عن شعبة به.

وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (١١٦/١) عن عبد الرحمٰن بن مهدي عن شعبة به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٥٩٥) والدولابي في الكنى والأسماء (٢٢٦/١) من طريق سهل بن حماد عن شعبة به.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٠) من طريق إسماعيل بن مؤمل عن شعبة به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٧٢) والحاكم في «المستدرك» (٢) وبن قانع في معجم الصحابة (10/1) من طريق سليمان بن حرب عن شعبة به.

وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٢٧٤ ـ السفر الثاني) و(٣/ ٢٢ ـ السفر الثالث) عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة به.

<sup>=</sup> وابن ماجه في «السنن» (۲۲۲۱) عن محمد بن بشار ومحمد بن الوليد، والدولابي في «الأسماء والكنى» (۱۱۲/۱، ۲۲۲) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۱۳۹۸) من طريق محمد بن بشار، والحاكم في «المستدرك» (۲/۳۰) من طريق بشر بن خالد العسكري، أربعتهم (ابن المثنى، ابن بشار، محمد بن الوليد، بشر بن خالد) عن محمد بن جعفر غندر به.



**۲۰۷۴** معاویة (۲)، حدثنا معاویة ابن بنت معاویة ابن بنت معاویة ابن عن ا

- (۲) هو: محمد بن أحمد بن النضر الأزدي، أبو بكر البغدادي النضري، سمع جده لأمه معاوية بن عمرو الأزدي، والقعنبي وغيرهما. قال: عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثقة لا بأس به. توفي سنة ۲۹۱. ينظر: «تاريخ بغداد» (۲/ ۲۳۲ ـ ۲۳۷) و «إرشاد القاصي والداني» (۸۰۳).
- (٣) هو: معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي، أبو عمرو البغدادي، ويعرف بابن الكرماني، كوفي الأصل، ثقة، روى له الستة، توفي سنة ٢١٤.
- (٤) هو: أبو إسحاق الفزاري، إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الكوفي، إمام ثقة حافظ، قال الشافعي: لم يصنف أحد في السير مثله، وقال أبو حاتم: ثقة مأمون إمام، وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة، وقال ابن سعد: كان ثقة فاضلًا صاحب سنة وعزو، كثير الخطأ في حديثه. روى له الستة، توفى سنة ١٨٥.
  - (٥) هو: سفيان بن سعيد الثوري، الإمام.
  - (٦) هو: أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود (٣٣٣٧) \_ ومن طريقه ابن داسة عنه البيهةيُ في «السنن الكبير» (٦/ ٥٤) \_ عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم عن شعبة به، وفيه: قال أبو داود: «ورواه قيس كما قال سفيان، والقول قول سفيان. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني». قول أبي داود الأخير ليس في مطبوعة «السنن» وهو منقول من «سنن البيهقي».

<sup>(</sup>۱) الأصل: «رعينة»، تصحيف. وهو رِعية السحيمي، في معجم الصحابة للبغوي (۲/ ۱۹) أنه رومان سكن الشام، وأنه روى عن النبي على حديثًا، وهو حديثنا هذا. ينظر: معرفة الصحابة لابن منده (ص٢٥٦) و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٥٠٧) والإصابة (٢/ ٥٠٧).

الشيباني (۱) قال: جاء رعية (۲) السحيمي إلى النبي على فقال: أُغِير على ولدي ومالي، فقال رسول الله على: «أما المال فقد اقتُسم، وأما الولد فاذهب معه يا بلال، فإن عرَف ولده فادفعه إليه»، قال: فذهب معه فأراه إياه فقال: تعرف (۲) قال: نعم، فدفعه إليه. ثم قال سفيان: يرون (١) أنه قد كان أسلم قبل أن يُغار عليه (٥).

**7.٧٥** \_ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو<sup>(٢)</sup>، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان \_ يعني: الثوري \_ بهذا الإسناد مثله، خالفه إسرائيل (٧).

<sup>(</sup>١) هو: سعد بن إياس الكوفي، ثقة من كبار التابعين، توفي سنة ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «رعينة»، تصحيف. (٣) في المصادر: «تعرفه».

<sup>(</sup>٤) «السير» للفزاري (٢٠٩): «يُروَى»، والمثبت من الأصل موافق لما في «مسند أحمد» و «جامع المسانيد والسنن» (٢/ ٧٤٨). وفي معجم الصحابة لابن قانع (١/ ٢١٥): «نرى».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفزاري في «السير» (٢٠٨ ـ ٢٠٨). تنبيه: تصحف فيه «رعية» إلى «دحية». وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٤٦٥) عن معاوية بن عمرو به.

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢١٥/١) محمد بن أحمد بن النضر ـ وهو: أبو بكر ابن بنت معاوية بن عمرو ـ به.

وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٩ ـ السفر الثاني) والبغوي في معجم الصحابة (٢/ ٤١٩) عن صبيح بن عبد الله عن أبي إسحاق الفزاري به. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٣٠) عن أبي صالح محبوب بن موسى عن أبي إسحاق الفزاري به.

قال الحافظ ابن حجر في "إطراف المسند المعتلي" (٣٤٣/٢): "وهذا صورته مرسل".

<sup>(</sup>٦) الأصل: «عمر»، تصحيف.

<sup>(</sup>٧) الأصل: «لسراويل»، تصحيف.والحديث أخرجه أحمد (٢٢٤٦٥).

٣٠٧٦ \_ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، [٢/ل٨٥٥] حدثنا محمد (١) بن بكر، أخبرنا [إسرائيل] (٢)، حدثنا أبو إسحاق، عن الشعبي، عن رعية (٣) السحيمي قال: كتب إليه رسول الله ﷺ في أديم أحمر؛ فأخذ كتاب رسول الله ﷺ [سرية] (٥) فلم يَدَعُوا لله الله ﷺ [سرية] (٥) فلم يَدَعُوا له رائحةً ولا سارحة (٢) ولا أهلًا ولا مالًا إلا أخذوه، فأفلت (٧) عريان (٨) على فرس له ليس عليه قشرة (٩) حتى انتهى إلى ابنته وهي مزوجة في بني على فرس له ليس عليه قشرة (٩) حتى انتهى إلى ابنته وهي مزوجة في بني هلال وقد أسلمت وأسلم أهلها؛ فكان يجلس القوم بفنائها (١٠٠٠)، قال: فدار حتى دخل عليها من وراء البيت، فلما رأته ألقت عليه ثوبًا، قالت: ما لك؟ قال: كل شر نزل بأبيك! ما تُركت له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا قد أخذ، [قالت: دُعِيت (١١٠) إلى الإسلام]، قال: أين بعلُكِ؟ قالت: في الإبل، قال: فأتاه وقال: ما لك؟ قال! كل شر قد نزل به! ما تُركت له رائحة ولا سارحة ولا أهل ولا مال إلا قد أخذ،

<sup>(</sup>١) الأصل: «عمر»، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل أو كلمة غير واضحة. (٣) الأصل: «رعينة»، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «فرفع به ولده»، والتصحيح من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٥) زيادة من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٦) أي: ما ترعى من الأنعام. فالسارحة: المتوجهة إلى الرعي، والرائحة: التي تروح بالعشى إلى مراحها.

<sup>(</sup>٧) «مسند أحمد»: «وانفلت».(٨) «مسند أحمد»: «عريانا».

<sup>(</sup>٩) الأصل: «قترة»، والمثبت من «مسند أحمد»، وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: «شيء». قال السندي: «كناية عن الثوب أو عن الشيء القليل».

<sup>(</sup>١٠) «مسند أحمد»: «حتى ينتهي... وهي متزوجة... وكان مجلس القوم بفناء بيتها». عند ابن أبي شيبة: «وكان يجلس القوم بفناء بيتها».

<sup>(</sup>١١)قال السندي: «على بناء المفعول بصيغة الخطاب، أي: هذا الأمر يؤدّيك إلى الإسلام».

وأنا أريد محمدًا على المنافرة المنافرة المنافرة المنافية ومالي، قال: فخذ راحلتي برحلها، قال: لا حاجة لي فيها، قال: فخذ الراعي وزوَّده من المنافذة من ماء، قال: وعليه ثوب إذا غطى به وجهه خرجت المنته، وإذا غطى المنته خرج وجهه [وهو] على المدينة فعقل راحلته، ثم أتى رسول الله على وكان بحذائه حيث الله يقبل، فلما صلى رسول الله على [الفجر، قال:] من يا رسول الله، ابسط يدك لأبايعك، فبسطها، فلما أراد أن يضرب عليها قبضها إليه رسول الله على ألى المدينة فعل الله قال: همن أنت؟ من فقال: أنا رعية (١) السحيمي الذي كتبت إليه فأخذ كتابك فرقع به دلوه (١٠٠٠)، قال: فتناول رسول الله عشر المسلمين هذا، المحيمي الذي كتبت إليه فأخذ كتابي فقال: «يا معشر المسلمين هذا، ارعية (١٩٠١) السحيمي الذي كتبت إليه فأخذ كتابي فرقع الله ورقع الله المسلمين هذا، المعية الله المنافلة قال: «يا معشر المسلمين هذا، الرعية المنافلة ورقع الله ورق

<sup>(</sup>١) الأصل: «يا أبا درة»، تصحيف. والمثبت من «مسند أحمد»، وفي «مصنف ابن أبى شيبة»: «فإنى أبادره».

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد»: «فأخذ». (٣) «من» ليست في «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل، وكتب بالهامش: «لعله وكان». والمثبت من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٥) الأصل: «حسب»، تصحيف. والمثبت من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل. والمثبت من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>V) الأصل: «فعقل»، تصحيف. والمثبت من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>A) من «مسند أحمد».(A) الأصل: «رعينة»، تصحيف.

<sup>(</sup>۱۰) «الذي كتبت إليه فأخذ كتابي فرقع به دلوه» لم أجده من كلام رعية فيما بين يدي من المصادر، وهو من كلام النبي على الآتي. فالظاهر أنه مقحم، ينظر. (۱۱) من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>١٢) بياض بالأصل. والمثبت من «مسند أحمد». وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: «رفعها». (١٣) الأصل: «فرفع».

فأخذ يتضرع إليه، قال (۱): يا رسول الله، وأهلي (۲) ومالي. قال: «أما مالك فقد قُسِم (۳)، وأما أهلك فمن قَدرتَ عليه منهم»، قال: فخرج فإذا ابنه قد عرف الراحلة وهو قائم عندها، قال: فرجع إلى رسول الله على فقال: هذا ابني، قال: «[يا](٤) بلال، اخرج معه، فاسأله: أبوك هذا؟ فإن قال: نعم، فادفعه إليه»، فخرج بلال إليه فقال: أبوك [هذا](٥)؟ فقال: نعم، فرجع إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، ما رأيت استعبر (۷) إلى صاحبه، قال: «ذلك جفاء الأعراب»(٨).

وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٢٣٠ ـ السفر الثاني) والطبراني في «المعجم الكبير» (٧٩/٥): من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن أبي إسحاق بنحوه مختصرًا.

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد»: «قلت».

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد»: «أهلى» دون الواو.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «أقسم»، والمثبت من «مسند أحمد» و«مصنف ابن أبي شيبة»، ويحتمل: «اقتسم» كما في اللفظ السابق.

<sup>(</sup>٤) زيادة من «مسند أحمد». (٥) من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٦) أي: بلال. (٧) الأصل: «أستعير».

<sup>(</sup>A) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٢٤٦٦). وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٧٨) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١١٢٨/٢) عن عبد الله بن أحمد به. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٦٦٣٩) عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به.

وقال الدارقطني في «العلل» (٣٣٧٦): «وقول إسرائيل أشبه بالصواب».

وأخرجه ابن منده في معرفة الصحابة (ص٥٦٥): «أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب بدمشق، قال: حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا ابن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثني أبو إسحاق، عن عامر الشعبي، عن رعية السحيمي، قال: كتب إليه رسول الله على كتابًا في أديم أحمر، فأخذ كتاب رسول الله على فرقع به دلوه...». ولم أجده فيما يدي من كتب الطبراني ومظان رواياته.



٣٠٧٧ \_ حدثنا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة، عن شريك بن طارق قال: قال رسول الله ﷺ: «[ما](١) منكم من أحد إلا ومعه شيطان». قالوا: ومعك(٢)؟ قال: «ومعي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وما منكم من أحد يُدخِلُه عملُه الجنةَ»، قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني منه ربي(٢) برحمة».

**۲۰۷۸** ـ **أخبرنا** ابن (۵) زيد الصائغ، حدثنا سعيد (۲)، حدثنا أبو عوانة (۷)، عن زياد بن علاقة، عن شريك بن طارق قال: قال

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من «المطالب العالية».

<sup>(</sup>٢) الأصل: «وما معك»، لعل «ما» كان في هامش النسخة المنقول منها فألحق في غير موضعه، فإن موضعه في بداية كلام النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولعل فيه تقديمًا وتأخيرًا، والأولى: «يتغمدني ربي منه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (١/٣٨٥٠) ـ ومن طريقه ابن قانع في معجم الصحابة (٣٣٨/١) ـ عن أبي عوانة به.

<sup>(</sup>٥) الأصل: «أبو»، تصحيف. والمثبت هو الصواب، وهو: محمد بن علي بن زيد أبو عبد الله المكي الصائغ، كان محدث مكة في وقته مع الصدق والمعرفة، سمع القعنبي وسعيد بن منصور وحفص بن عمر الحوضي وغيرهم، وعنه المؤلف والطبراني وخلق، توفي بمكة سنة ٢٩١، وسيأتي اسمه على الصواب (٢١٠٣، ٢١٢٨، ٢١٢٨) ومواضع عدة.

<sup>(</sup>٦) هو: سعيد بن منصور، الإمام، صاحب «السنن».

<sup>(</sup>٧) هو: وضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة.

رسول الله ﷺ. . . ثم ذكر مثله <sup>(۱)</sup>.

**۲۰۷۹** ـ حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة، عن شريك بن طارق قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل أحدًا منكم عملُه الجنة»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني منه برحمة»(۲).

المصعب بن المقدام، حدثنا إسرائيل، عن زياد بن علاقة، عن شريك بن طارق، عن رسول الله على قال: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» "".

<sup>(</sup>١) لم أجده في مطبوعة «سنن سعيد بن منصور»، ولا من أخرجه عن أبي عوانة بهذا الطريق.

وأخرجه البزار كما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٣٤٤٦) وابن حبان في «الصحيح» (٦٤١٦) من طريق بشر بن معاذ العقدي، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ٣٠٩) من طريق كامل بن طلحة الجحدري، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٤٧٤) من طريق عاصم بن علي، ثلاثتهم (بشر، كامل، عاصم) عن أبي عوانة به.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من أخرجه عن أبي عوانة بهذا الطريق.

وأخرجه البغوي في معجم الصحابة (٣٠٨/٣) من طريق شيبان وخلف بن هشام، وابن قانع في معجم الصحابة (٣٣٨/١) من طريق ابن أبي الخصيب ومسدد وشيبان، كلهم عن أبي عوانة به.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مطبوع «مسند إسحاق بن راهويه»، ولا من أخرجه عن إسرائيل بهذا الطريق.

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٣٣٨) والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٠٨/٧) عن عثمان بن عمر الضبي عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٣٩) من طريق شيبان، وابن قانع في =



الأحوص، عن أبي إسحاق (١)، عن عبد الرحمٰن بن أذينة، عن أبيه قال: الأحوص، عن أبي إسحاق على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه»(٢).

**٢٠٨٢** \_ حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق بإسناده مثله (٣) . [٢/ل٥٩٥]

**٢٠٨٣** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو الأحوص مثله (٤).

<sup>=</sup> معجم الصحابة (٣٠٨/٣) من طريق الوليد بن أبي ثور، والبغوي في معجم الصحابة (٣٠٨/٣) من طريق الوليد بن أبي ثور، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ٣٠٩) من طريقي شيبان والوليد بن أبي ثور، كلاهما (شيبان، الوليد) عن زياد بن علاقة به.

وأخرجه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (٣٨٥٠/ ٢) عن سفيان بن وكيع بن الجراح عن أبيه عن جده عن زياد بن علاقة به.

<sup>(</sup>١) عفان هو: ابن مسلم، وأبو الأحوص هو: سلام بن سليم الحنفي، وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله السبيعي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٥٢) عن الحسن بن المثنى به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٩٧) عن معاذ بن المثنى به.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في مطبوعة «مسند إسحاق بن راهويه، ولا من أخرجه عن أبي الأحوص بهذا الطريق.

وأخرجه الطيالسي في «المسند» (١٤٦٧) عن أبي الأحوص به.



٢٠**٨٤** ـ أخبونا أبو مسلم الكجي، حدثنا عمر بن موسى الجاري، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن دَهْثَم بن قُرَّانَ، عن نَمِران بن جارية، عن أجبرنا أبو بكر بن عياش، عن دَهْثَم بن قُرَّانَ، عن نَمِران بن جارية، عن أبيه قال: اختصم قوم إلى رسول الله عَلَيْهِ في خُصِّ؛ فبعث معهم حذيفة بن اليمان فقضى به للذي يليه القِمطُ فأتى رسول الله عَلَيْهِ فأخبره فقال: «أصبت وأحسنت»(١).

قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: «هذا حديث مرسل، وأذينة لم يدرك النبي على وهو الذي روى عنه عمرو بن دينار، عن أذينة، عن ابن عباس في العنه».

(١) لم أجد من أخرجه عن أبي بكر بن عياش بهذا الطريق.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبير» (٨/ ١١٤) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٧) عن هدبة بن خالد، وابن ماجه في «السنن» (٣٤٣) عن محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي، والبزار في «البحر الزخار» (٩/ ٢٥١) عن عبد الواحد بن غياث، والبغوي في معجم الصحابة (١/ ٤٩٧) عن جده عبد العزيز بن المرزبان وخلف بن هشام، وابن المنذر في الأوسط (٧/ ١٥١) من طريق هدبة ومحمد بن الصباح وأبي كريب، =

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (٤٥٢) عن قتيبة، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٥٢) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني وهناد وعفان، والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ٢٩٧) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني وأسد بن موسى وداود بن عمرو الضبي وسعيد بن منصور ومعلى بن مهدي وأبي بكر بن أبي شيبة، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٥١٦) من طريق داود بن عمرو وسعيد بن منصور ومعلى بن مهدي، تسعتهم (قتيبة، ابن الأصبهاني، هناد، عفان، أسد بن موسى، داود بن عمرو، سعيد بن منصور، معلى بن مهدي، ابن أبي شيبة) كلهم عن أبي الأحوص به.

**۲۰۸۵ \_ أخبونا** حامد بن محمد، حدثنا سريج (۱)، حدثنا مروان بن معاوية بإسناده (۲) مثله (۳).

٣٠٨٦ ـ حدثنا على بن الجارود، حدثنا على بن الجارود، حدثنا على بن خشرم، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن دهثم بن قُران، حدثني نَمِران بن جارية، عن أبيه: أن رجلًا ضرب رجلًا بالسيف على ساعده فقطعها من غير مَفصِل، فاستعدى عليه النبي ﷺ فأمر له بالدية فقال: يا رسول الله،

والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والدارقطني في «السنن» (٤٥٤٤) ـ من طريق البيهقي في «السنن الكبير» (7/ 7) ـ من طريق داود بن رشيد، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7, 7) من طريق محمد بن بكير، ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، داود، محمد بن بكير) عن مروان بن معاوية عن دهم بن قُرَّان عن عقيل بن دينار مولى جارية بن ظفر عن جارية بن ظفر به. قال الدارقطني في «السنن» عقب (808): «لم يروه غير دهم بن قران وه وضعيف وقد اختلف في إسناده» وقد ساق قبل ذلك طريق أبي بكر بن عياش، وانظر: «علل الدارقطني» (777).

<sup>=</sup> وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٥٩) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٥٩) من طريق هدبة بن خالد وأسد بن موسى، والدارقطني في «السنن» (٤٥٤٤) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عشرتهم (أحمد بن يونس، هدبة، عبد العزيز، خلف، محمد بن الصباح، عمار بن خالد، عبد الواحد، أبو كريب، أسد بن موسى، يعقوب) كلهم عن أبي بكر بن عياش به.

قال البخاري في التاريخ الكبير عقب الحديث: «إسناده ليس بمشهور».

<sup>(</sup>١) حامد بن محمد هو: ابن شعيب البلخي، وسريج هو: ابن يونس.

<sup>(</sup>٢) وإسناده: «نا دهثم بن قران، نا عقيل بن دينار مولى حارثة بن ظفر، عن حارثة بن ظفر»، ينظر التخريج.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من أخرجه عن مروان بهذا الطريق.

أريد القصاص، فقال: «خذ الدية بارك الله لك فيها» ولم يقض له بغيرها (١).



(١) لم أجده في مطبوعة المنتقى لابن الجارود، ولا من أخرجه عن أبي بكر بن عياش بهذا الطريق.

وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (٢٦٣٦) عن محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ١٣٩ ـ السفر الثاني) عن أحمد بن منيع، والبزار في «البحر الزخار» (١/ ٢٥١) عن عبد الواحد بن غياث، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢٩٨/٢) من طريق يوسف بن عدي، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٥٩) من طريق أسد بن عمرو، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٦٠/٢) من طريقي هدبة بن خالد وأسد بن موسى، والدارقطني في «الغرائب والأفراد» (٨٤، ٨٥ ـ الأطراف) من طريقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي وداود بن رشيد، والبيهقي في «السنن الكبير» (٨/ ٢٥) من طريق سعيد بن يحيى، كلهم عن أبي بكر بن عياش به.



٣٠٨٧ ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحماني (١)، حدثنا الحارث بن مرة الحنفي، حدثنا كليب بن منفعة الحنفي، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله، قال مَن أَبَرُ ؟ قال: «أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذلك، حقًا واجبًا ورحمًا موصولة»(٢).

<sup>(</sup>١) هو: يحيى بن عبد الحميد الحماني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (٢/ ٧٠٨ ـ السفر الثاني)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣١٠/٢١) عن محمد بن عبد الله الحضرمي والحسين بن إسحاق التستري، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٣٩٨، ٢/ ٣٠٢٤) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، ثلاثتهم (ابن أبي خيثمة، الحضرمي، التستري) عن يحيى الحماني به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٣٠) عن محمد بن عقبة: «نا الحارث بن مرة الحنفي، عن كليب بن منفعة الحنفي: أتى جدي النبي على الله داود في «السنن» (٥١٤٠) \_ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» (٤/ ١٧٩) \_: «حدثنا محمد بن عيسى \_ وهو: ابن الطباع \_، حدثنا الحارث بن مرة، حدثنا كليب بن مرة، عن جده...» دون واسطة «أبيه».

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٧) وفي التاريخ الكبير (٧/ ٢٣٠) عن موسى بن إسماعيل عن ضمضم بن عمرو الحنفي، والدولابي في الكنى والأسماء (١٦٨/١) من طريق العباس بن طالب، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٠٢) من طريق بكر بن محمد بن أبي هارون، ثلاثتهم عن كليب بن منفعة عن جده به، دون واسطة «أبيه».

قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (٢١٢٤): «المرسل أشبه» أي عن كليب عن جده، دون واسطة «أبيه».



٢٠٨٨ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (۱)، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة، عن أبي الجويرية (۲) قال: سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي ﷺ قال: «لا نذر في معصية» (۳).

(۱) هنا في الأصل إقحام: «ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن الحارث، عن يحيى بن الحارث، عن يحيى بن. . . » مع بياض في آخره، ولعله كتبه سهوًا ونسي أن يضرب عليه أو لم يتبين له الصواب. وهذا القدر جزء إسناد ابن أبي شيبة للحديث الآتي.

(٢) هو: حطان بن خفاف الجرمي، ثقة.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (٥٤٨) وفي «المصنف» (١٢١٥٧ ـ الرشد) ـ ومن طريقه الطبراني كما في «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي (٣٨/٩) ـ، ولكن وقع في مطبوعة «المصنف»: «عن شعبة أو عن أبي الجويرية ـ الشك من أبي بكر ـ». وعن ابن أبي شيبة ذكره ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» (٥/٤٧) وابن حجر في «المطالب العالية» (١٧٨٧) والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/٨٦٩).

وأخرجه البغوي في معجم الصحابة في ترجمة عبد الله بن بدر الجهني (٤/ ١٩٣) من طريقه شبابة والطيالسي عن شعبة به.

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٥٩٩) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي عن أبي بكر عن أبي أسامة عن شعبة به، وقال: «رواه سفيان بن حبيب وشبابة عن شعبة مثله، ذكره بعض المتأخرين».

وأخرجه الضياء في «الأحاديث المختارة» (٩/ ٣٨) من طريق الطبراني بإسناده عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة به.



**۲۰۸۹** ـ حدثنا عبد الله بن محمد الوراق، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن الحارث، عن يحيى بن غسان، عن أبي الرَّسيم ـ وكان من أهل هجر وكان فقيهًا ـ عن أبيه، أن النبي على قال: «انتبذوا فيما بدا لكم»... (۱)(۲).



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>۲) أشار إلى حديث أبي الرسيم ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه (7) (7).



أو غيره، عن زائدة بن قدامة، عن [شبير بن عرفة] (١) قال إسحاق: وروى أبو الأحوص أيضًا عن [شبيب بن عرفة] (١) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص أيضًا عن [شبيب بن عرفة] (١)، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه أنه سمع رسول الله على يقول في حجة الوداع: «أيٌّ يَومٍ أحرَمُ» ثلاث مرات، فقالوا: يوم الحج الأكبر، قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وكحرمة بلدكم هذا، ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ألا لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، وإن الشيطان قد يئس أن يُعبَدَ ببلدكم هذا، ولكن [لا تعملون من محقرات الأعمال إلا طاعة] (٣) (٤).



<sup>(</sup>١) الصواب: «شبيب بن غرقدة».

<sup>(</sup>٢) الصواب: «شبيب بن غرقدة».

<sup>(</sup>٣) الصواب: «ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضي بها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٠٨٧) من طريق حسين الجعفي عن شبيب، وابن ماجه (٣٠٥٥) عن هناد عن أبي الأحوص.



7.41 \_ أخبونا التمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن أبي مرحب أو [ابن مرحب] (١) قال: «دخل قبر النبي على أربعة: العباس، وعلي، والفضل، وعبد الرحمٰن بن عوف» (٢).

**۲۰۹۲** \_ أخبونا ابن بنت معاوية، حدثنا معاوية، عن الفزاري، عن سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن ابن مرحب أو [أبي مرحب]<sup>(۳)</sup> قال: «كأني أنظر إليهم في قبر النبي ﷺ أربعة: أحدهم عبد الرحمٰن بن عوف، وعلي، والفضل، وأسامة»<sup>(3)</sup>.

٣٠٩٣ ـ حدثنا ابن حذيفة، حدثنا علي بن المنذر، حدثنا ابن فضيل، حدثنا إسماعيل، عن الشعبي، أخبرني أبو مرحب: «أنه دخل قبر النبى ﷺ عليٌّ، والفضل، وأسامة، وعبد الرحمٰن بن عوف»(٥).

<sup>(</sup>١) الصواب: «ابن أبي مرحب» كما عند أبي نعيم معرفة الصحابة (٧٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٥٥) عن الثوري.

والطبراني في الكبير (٨٦٣) من طريق إبراهيم بن سعد عن الثوري. وإسماعيل هو: ابن أبي خالد، على ما يظهر.

<sup>(</sup>٣) الصواب: «ابن أبي مرحب» وانظر معرفة الصحابة لأبي نعيم (٧٠٠٣).

<sup>(</sup>٤) لم أجده وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) لم أجده، وتقدم تخريجه.

وابن فضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان.



**7.4%** \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن منصور، عن عبيد الله بن علي، عن أبي سلامة السلمي قال: قال رسول الله ﷺ: «أوصي امرأً بأمه، أوصي امرأً بأمه، أوصي امرأً بأمه، أوصي امرأً بأمه [أوصي امرأً بأمه [أوصي امرأً بأمه [أوصي عليه وإن عليه [منه](۲) [أذاة بودية](۳)»(٤).

**٢٠٩٥** \_ حدثنا موسى بن هارون وابن شيرويه قالا: حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن منصور، عن عبد الله بن علي، عن خداش [بن] أبي سلامة، عن رسول الله ﷺ مثله (٢٠).

۳۰۹۱ \_ [۲/ل٥٣٠] أخبرنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن علي بن عبيد الله [بن] (٧) عرفطة، عن [خداش] (١) و[عن علي عن خداش] أبي سلامة، عن النبي ﷺ . . . مثله (٩) .

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من السنن والآحاد والمثاني.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من السنن والآحاد والمثاني.

<sup>(</sup>٣) الصواب: «منه أذى يؤذيه»، كما عند ابن ماجه وابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٦٥٧) عن ابن أبي شيبة.

ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦٣٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٥) خطأ، والصواب إسقاطها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٤١٨٥) عن محمد بن إسحاق عن إسحاق.

<sup>(</sup>٧) الصواب: عن. (٨) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٥٣٢) عن إبراهيم بن إسحاق عن مسدد.

## حديث [أبو] أبي يزيد الكرخي عن النبي ﷺ: «دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصحه»

٣٠٩٧ \_ حدثنا إسحاق، وابن شيرويه قال: حدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد الكرخي، عن أبيه، عن النبي ﷺ. . . مثله (١).

٢٠٩٨ ـ ومثله به قال: حدثنا إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد الكرخي، عن أبيه، عن النبي ﷺ. . . مثله إلا أنه قال: «يرزق الله بعضهم من بعض» (٢) .

٣٠٩٩ ـ حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا أبو عمرو الضرير، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عمن سمع رسول الله ﷺ يقول: «دعوا الناس فليُصِبُ بَعضُهم من بعض؛ فإذا استشار أحدُكم أخاه فلينصَحْ له»(٣).

منصور بن أبي الأسود، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن يزيد، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٤٥٥) من طريق عبد الوارث عن عطاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٥٢٣) عن إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٢٨٢) عن عفان عن أبي عوانة.

أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض؛ فإذا استنصح الرجل أخًا فلينصحه»(١).

**۱۰۱۷** \_ حدثنا موسى قال: هكذا حدثنا به داود من كتابه قال: عن حكيم بن يزيد ولم يقل ابن أبي يزيد، وزاد فيه منصور بن أبي الأسود: «على الناس، لا يبايع حاضر لبادٍ» لا أعلم ذكره غيره (۲).



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٨٩١) عن موسى بن هارون.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.



العلاء المعداني، حدثنا يحيى بن عبد الرحمٰن، عن عبيدة بن الأسود، العلاء المعداني، حدثنا يحيى بن عبد الرحمٰن، عن عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن مصعب بن [عبيد الله](۱) بن جنادة، عن أبيه، عن جده جنادة بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «ثلاثة من فعالِ الجاهلية لا يدعهن أهل الإسلام: [استيماصًا(۲) لكوكب](۳)، وطعن في النسب، والنياحة على الميت»(٤).



<sup>(</sup>١) في معرفة الصحابة «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) كتب بالهامش: لعله استسقاء بالكوكب.

<sup>(</sup>٣) الصواب: «الاستنباء بالكواكب» كما في المعرفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في معجم الصحابة (١٦٦٤) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي عن محمد بن العلاء.



٣١٠٣ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا خالد، عن بيان، عن قيس قال: أخبرني ابن سيلان أنه سمع رسول الله على يقول ـ ورفع بصره إلى السماء ـ قال: «سبحان الله! [يرسل](۱) عليهم الفتن إرسال القَطْرِ»(۲).



(۱) عند ابن أبي شيبة «ترسل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٦٤٧).

وابن سيلان قيل: اسمه عيسى وقيل: عبد ربه. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٧٦٤).



١٠٠٤ ـ حدثنا عبد الله بن محمد الوراق، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا علي بن مجاهد، حدثنا محمد بن مسلم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعد مولى حاطب قال: قلت: يا رسول الله، مَن أهل النار؟ قال: «لن يلج النار أحد شهد بدرًا أو بيعة الرضوان»(١).



(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤٩/٤) عن محمد بن حميد.

وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٢٢٣) من طريق إسحاق بن أحمد عن محمد بن حميد.

وقال أبو نعيم: «محمد بن مسلم هو: الجزري وقيل هو: ابن أبي الوضاح أبو سعيد مؤدب المهدي».





<sup>(</sup>١) الصواب: «كان».

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من مسند ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (٦٨٨) عن وكيع.



حدثنا يحيى بن علي، حدثنا يحيى بن علي، حدثنا يحيى بن علي، حدثنا يحيى بن علي، حدثنا يحيى، أخبرنا عبيد الله بن إياد، عن إياد، عن زهير بن علقمة العجلي قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله على في ابن لها مات، وكان القوم [عيَّطوها](۱)، فقالت: يا رسول الله إنه قد مات لي ابن منذ دخلتُ في الإسلام سوى هذا فقال النبي على الله المتظرت دون النار احتظارًا شديدًا»(۲).

۲۱۰۷ ـ أخبرنا السدوسي، حدثنا عاصم، حدثنا عبيد الله بن إياد،
 حدثنا إياد، عن زهير بن علقمة، عن النبي ﷺ. . . مثله (٣).



<sup>(</sup>١) الصواب: «غبطوها». كما عند أبي نعيم

<sup>(</sup>٢) يأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٠٧١) من طريق علي بن عاصم عن عبيد الله بن إياد.

وإياد هو: إياد بن لقيط والد عبيد الله.



۱۹۰۸ - حدثنا محمد بن عمرو بن النضر [قشمرة](۱)، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثني داود بن عبد الله الأودي أن وبرة أبا كُرزِ [الحارثي](١) حدثه أنه سمع ربيع بن زياد يقول: بينما رسول الله ﷺ يسير إذا هو بغلام من قريش قد [اعتزل عن](۱) الطريق يسير، فقال رسول الله ﷺ: «أليس [٢/ل٥٣٠] ذلك فلان؟» قالوا: بلى، قال: «فادعوه»، فقال: «ما بالك اعتزلت الطريق؟» قال: يا رسول الله كرهت الغبار، قال: «فلا تعتزله، والذي نفسي بيده إنه لَذَريرةٌ [في](١) الجنة»(٥).



<sup>(</sup>١) الصواب: قشمرد. كما في الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من المراسيل لأبي داود.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من مراسيل أبي داود.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من مراسيل أبي داود.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٠٥) عن أحمد بن يونس.



٣١٠٩ ـ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، عن زهير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من بات فوق إجارٍ ليس حوله ما يدفع القدم فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فهلك فقد برئت منه الذمة» (١).

عبد الله بن المبارك، أخبرنا شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن زهير بن أبي جميل قال: قال رسول الله على: «من ركب البحر حين يرتج فلا ذمة له»(٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٣٩٨) من طريق أبي عمرو بن مطر عن إبراهيم بن على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٠٧٩) من طريق غندر عن شعبة.



الصدفاني، حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا خالد بن يزيد الصدفاني، حدثنا ابن [لربيعة] (۱)، عن محمد بن عبد الله بن مالك، أن محمد بن عمرو بن العطاء العامري حدثه قال: رأيت السائب بن خباب يَشُمُّ ثوبه؛ فقلت له: مم هذا رحمك الله؟ قال: إني سمعت رسول الله عليه يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع» (۱).



<sup>(</sup>١) الصواب: لهيعة. كما في المسند وغيره

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٥٠٦) عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة. والقاسم بن سلام في الطهور (٤٠٦) من طريق يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة، لكن قال: عن محمد بن عمر وابن عطاء قال رأيت السائب...



٣١١٧ ـ حدثنا محمد بن عبد الله المطين، حدثنا [صراد] (١) بن صرد، حدثنا علي بن هاشم، عن عبد الملك بن أبي سليمان الباغندي، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي داود، عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله عليه: «من غشنا فليس منا»(٢).



<sup>(</sup>١) الصواب: ضرار.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدولابي في الكنى (١٦٠) عن إبراهيم بن يعقوب عن عبيد الله بن موسى.





محمد بن أبان الواسطي، حدثنا يزيد بن عطاء، عن بيان، عن قيس، عن أبي سهم ـ وكان رجلًا بطالًا ـ فال: رأيت جارية في بعض طرق المدينة أبي سهم ـ وكان رجلًا بطالًا ـ فال: رأيت جارية في بعض طرق المدينة [فأهوت] فأهويت بيدي إلى خاصرتها، فلما كان من الغد أتى الناسُ النبيَ عَلَيْ ليبايعوه فبسطت يدي فقلت: بايعني يا رسول الله، قال: «أنت صاحب الجبذة أمسِ؟» قال: قلت: يا رسول الله بايعني فوالله لا أعود أبدًا، قال: «فنعم إذن». . . (١)(٢).



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

حديث أبي الورد عن النبي على فرآه أحمر فقال له رسول الله على: «أنت أبو الورد» حديث [أبي] سارة المتعى عن النبي على

وابن يمان قال: حدثنا سعيد بن عبد الأحد، حدثنا أبو هشام، حدثنا وكيع وابن يمان قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز بإسناده نحوه (٢).



<sup>(</sup>١) يأتي تخريجه في الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٥٠) عن وكيع.



**۱۱۱۲ \_ حدثنا** أبو غالب علي بن أحمد بن النضر، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا قيس بن الربيع، عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن أبي ليلى الكندي قال: سمعت رب هذه الدار حريز أو أبا حريز قال: انتهيت إلى النبي على وهو يخطب بمنى فوضعت يدي على رحله [وميثرته. . . (۱)](۲)(۳).

**۱۱۱۷** ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا الحماني، حدثنا قيس [بن] عثمان بن المغيرة، عن أبي ليلى قال: حدثني رب هذه الدار حريزًا قال: انتهيت إلى النبي على [وهو يخطب بمنى فوضعت يدي على رحله فإذا مئثرته مسك] فائنة (۲).



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) في المعرفة لابن منده: «فإذا مئثرته مسك ضائنة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٢٩٣) من طريق عمر بن حفص السدوسي عن علي بن عاصم.

ابن منده في معرفة الصحابة (١/ ٤٣٢) من طريق يحيى بن أبي يحيى عن قيس. وقيس هو: ابن الربيع.

<sup>(</sup>٤) الصواب: «عن».

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل والمثبت من معرفة الصحابة لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٦) لم أجده وتقدم تخريجه.





<sup>(</sup>١) الصواب: «بحير بن سعد» كما في الجهاد لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٧٠١) وفي الجهاد (٢٤٩) عن الحوطي عن بقية.





الصباح، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي جريج، عن عثمان بن أبي الصباح، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن ابن مسعدة صاحب الجيوش قال: سمعت رسول الله علي القول: «ما فاتكم من ركوعي فإنكم تدركونه في قيامي»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۷۰۹۳) من طريق الحسن بن الصباح وصفوان بن صالح عن الوليد.



السحاق بن راهویه، أحبرنا بقیة بن الولید، حدثنا سعید بن [سنان] (۱) الكندي، عن أبي الزاهریة، عن جبیر بن نفیر، عن ابن [البحیرة] (۲) وكانت له صحبة ـ أن النبي على أصابه ذات یوم جوعٌ؛ فوضع حجرًا على بطنه ثم قال: «یا رُبَّ نفسٍ طاعمة ناعمة في الدنیا جائعة عاریة یوم القیامة، ألا یا رُبَّ مُكرِم لنفسه وهو لها مهین، ألا یا رُبَّ مهین لنفسه وهو لها مکرم، ألا یا رُبَّ مُتَخَوِّضٍ مُتنَعِّم فیما أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق، ألا وإن عمل الجنة [حزنة بربوة] (۱) ألا وإن عمل النار سهلة؛ شهوة ساعة تورث حزنًا طویلًا» (۱).



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٢) الصواب: «البجير» كما عند أبي نعيم وغيره.

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل، والمثبت من المعرفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٠٦٩) من طريق ابن شيرويه عن ابن راهويه.



بلال، عن ربيعة، عن عبد الله بن [عبسة](۱)، عن ابن غنام، عن رسول الله ﷺ أنه «من قال حين يصبح: اللَّهُمَّ ما أصبح لنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر[إلا أدى شكر](۱) ذلك اليوم»(۳).



<sup>(</sup>١) الصواب: عنبسة. كما عند النسائي وغيره.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، والمثبت من سنن النسائي الكبرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٩٩٤٥) عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن مسلمة.

وربيعة هو: ابن أبي عبد الرحمٰن.

وابن غنام هو: عبد الله بن غنام البياضي.



۲۱۲۲ \_ أخبونا ابن زيد الصائغ، حدثنا سعيد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن أبي سلام قال: قال رسول الله عليه: «قد يكون في الوضوء إسراف، وفي كل شيء إسراف» (۱).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بشران في الأمالي (١٥٦) عن دعلج عن ابن زيد الصائغ. وسعيد هو: ابن منصور.



٣١٢٣ ـ حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خارجة، عن زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد، عن أبيه، أن رسول الله على قال: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث نَثَراتٍ»(١).

المسهر] مسرهد، مدانا يوسف القاضي، حدثنا مسدد بن [مسهر] مسرهد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا زمعة بن صالح، حدثني عيسى بن يزداد، عن أبيه، أن النبي على قال: «إذا توضأ أحدكم فلينثر ذكره ثلاث نثرات» (۳).

**۲۱۲۵** \_ حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا زمعة بإسناده نحوه (٤).

حدثنا أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا زمعة وزكريا بن إسحاق، عن عيسى، عن أبيه، عن النبي عليه مثله (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في الكامل (۲٤٨/۸) من طريق روح بن عبادة عن زمعة . ثم قال: «وعيسى بن يزداد عن أبيه وقيل: عيسى بن أزداد عن أبيه، لا يعرف إلا بهذا الحديث».

<sup>(</sup>٢) مقحمة.

<sup>(</sup>٣) لم أجده وتقدم تخريجه. (٤) لم أجده وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند/طبعة المكنز (١٩٥٧١) عن روح عن زكريا بن إسحاق، بلفظ: «إذا بال...».



١٢٧٧ ـ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الجعفي قال: أتيت رسول الله عليه فقلت: بأرضنا أعناب يعصِرونها فأشربُ منها فأبى، ثم الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى، فقلت له: إنه يُستشفى بها المرضى، فقال: «ليس بشفاء ولكنها داء»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٥٠٢) عن أبي كامل عن حماد.



ماني، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء»(١).

 مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حرث حریث، عن أبیه، عن النبي ﷺ: «خطب الناس وعلیه عمامة سوداء» (۲).

**۱۱۳۰** ـ حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا مساور الوراق بإسناده مثله (۳).

ا ۲۱۳ محمد بن سليمان الباغندي، [ثنا الكبيري] محمد بن سليمان الباغندي، [ثنا الكبيري] محمد بن البي النه] معمد النها أنه أخبرنا إسماعيل ميني: ابن أبي خالد من أخبرنا إسماعيل معرو بن حريث قال: صليت مع النبي عليه الفجر فسمعته يقرأ: ﴿وَالْتِلْ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ النّكوير: ١٧] (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٥٨٤) عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٥٩) عن يحيى بن يحيى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٥٩) عن إسحاق بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) الصواب: الكبير. وهو وصف للباغندي، ولم أجد في شيوخه من اسمه الكبيري.

<sup>(</sup>٥) الصواب: عبيد الله. وهو: ابن موسى بن أبي المختار.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٧٢١) عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد.



٣١٣٧ \_ حدثنا ابن شيرويه، [٢/ ٣٥٥] حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا مِسعر بهذا الإسناد مثله (١).

٣١٣٣ \_ حدثنا أبو مسلم الكجي، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا المسعودي، عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي ﷺ يقرأ في صلاة الصبح ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ١٠٠ [التكوير: ١]، قال: فأتى على هذه الآية ﴿وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ التَّكُويرِ: ١] (٢).

٢١٣٤ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر بن شميل، عن المسعودي، حدثنا الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث: «أنه سمع رسول الله على يقرأ في صلاة الصبح بـ ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴿ ﴾ [التكوير: ١]، فلما أتى رسول الله ﷺ على هذه الآية ﴿وَأَلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ 

٣١٣٥ \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا النضر والملائي قال: حدثنا المسعودي بهذا الإسناد مثله (٤).

٢١٣٦ \_ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا محرز بن عون، حدثنا خلف بن خليفة، عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث [عن عمرو بن حريث] (٥) قال: صليت خلف النبي ﷺ الفجر فسمعته يقرأ ﴿ فَلَا اللَّهِ عَلَيْكُ الْفُجْرِ فَسَمَعته يقرأ أُقْمِمُ بِٱلْخُنُسِ ﴿ لَا لَكُنْسِ ﴿ لَنَّا ﴾ [التكوير: ١٥، ١٦]، وكان لا... (٦) عَلِيْهُ ساجدًا »(۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٥٦) عن ابن أبي شيبة عن وكيع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٠٢٧) عن فاروق عن عمرو بن مرزوق.

<sup>(</sup>٤) لم أجده وتقدم تخريجه. (٣) لم أجده، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، والمثبت من مسلم.

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٤٧٥) عن محرز بن عون.

قال موسى بن هارون: لا أعلم رواه غير محرز عن خليفة.

٣١٣٧ \_ أخبونا الحسن بن سفيان بن حبان، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الأصبغ مولى عمرو بن حريث قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الفجر كأني أسمع صوته فيها ﴿فَلاَ أُفْيِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

**۱۲۲۸** عسی، خشرم، أخبرنا عيسی، عن [ابن أبي] با با با مثله مثله (7).

حريث قال: «صليت مع رسول الله عليه الفجر كأني أسمع صوته وهو يقرأ وريث قال: «صليت مع رسول الله عليه الفجر كأني أسمع صوته وهو يقرأ وَهَلَا أُقْمِمُ بِٱلْخُنُسِ فِي الْمُنْسِ فِي التكوير: ١٥، ١٦]. قال وذهب أبي وأمي إلى رسول الله عليه فدعا لي بالرزق»(٤).

ابن الجارود، حدثنا أبو سعيد الأشجعي، حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أصبغ قال: سمعت عمرو بن حريث قال: «سمعت النبي عليه يقرأ في الفجر ﴿ الْجُوارِ اللَّكُسِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) لم أجده من حديث ابن المبارك، ويأتي تخرجه من حديث ابن يونس في الذي يعده.

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنه خطأ والصواب: ابن أبي خالد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٨١٧) من طريق عيسى بن يونس عن إسماعيل.

<sup>(</sup>٤) كذا ورد الإسناد في الأصلي الخطي ولم أهتد إلى تقويمه. وقد ورد بهذا اللفظ عند أبي يعلى (١٤٦٩) قال: حدثنا زهير حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث.

<sup>(</sup>٥) لم أجده وتقدم تخريجه. وابن فضيل هو: محمد بن فضيل بن غزوان.

اقطر] فطر بن خليفة، حدثني أبي قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: اقطر] فطر بن خليفة، حدثني أبي قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: انطلق أبي حريث إلى رسول الله عليه فمسح رأسي ودعا لي بالبركة [وخط لي دارا بقوس](۱) [المدينة](۲) وقال: «أزيدك أزيدك»(۳).

حدثنا [فطر بن خليفة] (٤) بإسناده مثله. وزاد فيه: «ثم مر على عبد الله بن جعفر وهو يبيع شيئًا، فقال له: اللَّهُمَّ بارك له في تجارته، قال فطر: ورأيت على عمرو بن حريث... (٥)(٢).

وطر بن خليفة، حدثنا أبي قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: «مر رسول الله ﷺ على عبد الله بن جعفر وهو يبيع شيئًا كما يبيع الغلمان والصبيان قد جمعه فبارك له في [شفقتيه](٧) صفقته(٨).

**١١٤٤** \_ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا العقدي، حدثنا

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٢) الصواب: بالمدينة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٢١٤١) عن أبي بكر بن خلاد عن محمد بن يونس.

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٥) بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة (١/٤١٨) من طريق عباس الدوري عن أبي نعيم.

<sup>(</sup>٧) مقحمة.

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢٠٧٢) عن محمد بن يونس.

وقال: «إسناده ضعيف».

شعبة [قال سعيد رجلًا يقول له الحجاج بن الحجاج، سمعت الأسود] (١) يحدث عن عمرو بن حريث قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة الفجر: ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ ا

حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن حريث قال: «صليت مع رسول الله على الفجر...» فذكر مثله ".

٣١٤٦ ـ حدثنا محمد بن زيد الصائغ، أملانا محمد بن عبد الله بن نمير بن يحيى بن اليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن حريث قال: «ذهبت بي [أبي](٤) إلى رسول الله ﷺ فمسح رأسي ودعا لي بالرزق»(٥).

البراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا علي، عن عصين، عن عبد الملك، [٢/٤٥٥] عن عمرو بن حريث على الملك، كان رسول الله على الملك، (٢) يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

<sup>(</sup>١) الصواب: «عن الحجاج المحاربي، عن أبي الأسود» كما عند النسائي وأحمد وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٦٢) من طريق محمد عن شعبة. وأحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة.

والحجاج هو: الحجاج بن عاصم المحاربي.

<sup>(</sup>٣) لم أجده، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) الصواب: «أمي» كما في الأدب المفرد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٣٢) عن ابن نمير عن يحيى بن يمان. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «هذا خطأ وهم فيه ابن يمان...» انظر: علل ابن أبي حاتم (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) بياض بالأصل، والكلام مستقيم، ولم نجد في سنن البيهقي زيادة في هذا الموضع.

[وربما](١) مس لحيته وهو يصلي(٢). هكذا في الأصل.

مجدد بن غالب، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن السدي، عمن سمع عمرو بن حريث يقول: «صلى رسول الله ﷺ في نعلين مخصوفتين»(۳).

۳۱٤٩ ـ حدثنا ابن شيرويه، حدثنا إسحاق، أخبرنا وكيع، حدثنا سفيان، عن السدي، عمن سمع عمرو بن حريث: أن رسول الله عليه صلى في نعليه (٤).

عقبة بن خالد، حدثنا الصباح، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثني عقبة بن خالد، حدثنا الصباح، حدثني خالد بن أبي أمية، عن عمرو بن حريث قال: قال رسول الله ﷺ: «من باع دارًا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يُبارَكُ له»(٥).



<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، والمثبت من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣٤٧٧) من طريق دعلج عن إبراهيم بن علي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٢) من طريق أبي نعيم والحسن بن المثنى عن أبي حذيفة. وسفيان هو: الثوري. والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي كريمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٨٧٣٥) عن وكيع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو سعيد الأشج في جزء له (٣٠) عن عقبة بن خالد. وانظر: علل ابن أبي حاتم (٢٤٩٢).